ومناأكاك الثالث

م يشرا لله الريخ النجيم حسا عُدُ بِلِيهِ الَّذِي حَجَّلَ الدُّعَاءُ مِفْتَاحُ الْفَكَّ لتجاج وَجُدَّا اللَّهُ وَاقِيدٌ وَجَدُّكُّ بِالْقِدَةُ وَعُلَّا ويخترة الآغال ومفج الخيرات ومنافج أك لاجًاعَلَ الْأَعْلَاءُ وَصَالِحًا لِلْعَادِ وَإِنَّا وَإِلَّا وَاللَّهُ مَا فِيزُهِ إِنَّ وَكُنْزًا لِلْحَاضِ مِنْ وَآمَا أَ الاخطار وتهم بالاهنالاستيماري في ألوسًا تَبْل وَوَالْمُوسًا فِي لَكُمَا أَبْل وَسَبِيًّا لُمْنَا يَةُ وَسُلَّكُ أَالِلِتِهَا يَكْرُوا لَصَّالُحُ أَوَالًا ته مُعَدِّدُ اللَّهُ عُهَدًا فَوَاعِدُهُ وَوَ

التكالة الوة إِذَبِعَ رُكِعًا تِ بِتَسَالِمِتَ كُو

صفحه

11

هالكالمعنكالا 25 2 00 3,

لمانعكالثامتيز لم واعً إن و ح وُّ مُ عَلَيْهِ السَّالِهُ لَقَدُ الْغُرَائِعُ أَمْ عَلَيْهِ السَّالُمُ وَ مِنْ و وعلية لما في سُح مَن الشُّكُمُ النُّهُ وُهُ عَلَيْهِ السَّالْمُ فِي النَّهُ فِي وُّهُ عَلَيْهِ السِّلَامُعِنْكُ وُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلتَّقَلُّعَكِ عَلَىٰ السَّالُهُ الْكُلُهُ بُدِدَ وه عليه السّلامُ مِتّاعَلّ K.A TEE SELLETEN هُ عَلَيْهُ لِمُ كُلِّلُنَادِ تَحَتَّ آدِيرِ لِكُمَّ وَّهُ عَلَىٰهِ السَّلَانِعِيْنَ كَخَيْرًا ٱلْمُثَالِنِ

12 1.01-3 أثه والشادس شاكل أوُّما إسابعة أومرالقامون 11/2011

10

ومُ عَلَيْهُ لِكَنْ أَنْ فِي يَوْمِ السَّكِينَةِ

خَاوَّهُ عَلَيْهِ السَّا وَّا كُو عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تَوْمُ وُّهُ عَلَيْهِ التَّالِّهُ فِي يَوْمُ ها لله زَى لا إله الأهو ألحي القَوْ المكثن الكتربلا وزيوكلا خلق ده تَسْتُشَبُرُ الْأَوَّ لُغَرْمُ وَصُوْفِ وَالْلَاقِيَّةِ وَ الْعَظِيرُا لِرَّبُولِتُهُ تَوْزُا لِيَّمُواتِ الْأَنْ اومنتك عهما خلقهما بغيرعك ترق افَتُقُّا اَفَقَامَتِا لِسَّمَا وَاتُ طَالَعُا بِيَ بِأَثْرٌ تضون بإؤثاد مافؤقا لنآء ثمتعلا فِي لِنَّهُ إِنَّا لَعُهِ إِلَّهُمْ إِنَّا إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِنَّا إِلَّهُ مِنْ إِن

(2)

لَهُ مَا فِي النَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمْ تَغَتَّ لِثَرِي فَأَمَا الشَّهِ لُهُ مِأَنِّكَ آرْتُ ا اوضَعَتْ وَلَا وَاضِعَ لِنَا رَفَعَتُ وَلَا مُعِ ذُلُكُ وَلا مُدِنَّلُ لِنَّ أَعْنَ زَنْتَ وَلامَانِعَ مُعْطِ لِمُا مِنْعِتَ وَآنِيَ آللَّهُ لا أَلَهُ الا آنَّ عَنْ رْتُكُنُ سُمَاءُ مِسْنَتَهُ وَلَا أَرْضٌ مِلْحَتَّهُ وَ ئئَةٌ وَلَا لِنَا أَمْظُلُولًا نَعَا رَّمُصْ اجيل البوق لأبحث أسار ولأقرقن يُحْقَكُ وَلا سَعَاكُ يَنْكُنُّ وَلا بَرُنَّ يَـ بَحْزُولًا رُوْحٌ يَتَنفَسَّوْعَ لِاطْأَ ثُرُّ يَطْلِي رْتَبُو قُلُولًا عَا عَيْلِ لَا كُنْتُ فَكُ شيع وافقات واغندت وأمت وأحمدت فنحكث وأنكث وعلى العرش استوثت فت تَلُهُ وَيَعْالِنَتَ مِنْتَالِلُهُ الَّذَيْ لِا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه لْحَالُا فَيُ الْمَهِ لِيمُ آخُرُكُ عَالِكِ وَعَلَمُكُ فَا فِلْأَوْكُ كُلُّ

صادِ قُ وَقُولُكُ حَتَّ وَخُلُكُ كُنَّ عَلَاكًا عادِ قَدْ وَتُولُكُ فَوْ وَرَحْمَتُكُ وَاسِعَةً ع و وَحَيْلُكُ نُورُ و رَحْمَتُكُ وَاسِعَةً

اُكَ مَتِينٌ وَامْكُمَا نُكَ عَشْ لُ وَحَا دُكَ لَكُ وَمِكُو لِكُ مَكُ لُكُ أَنْتُ يَارَتِ مَوْهُ بَتُكُوي وَشَاهِ لُكُلِّ أَنْجُونِي وَحَاضِ كُلِّ مَ تَهُ كُلِّ حاجَةٍ وَقَرَجُ كُلِّحَرَبُ وَغِنْكُلِّ فَعَيْ ڸؽڹۅؘ<u>ػڞٷ</u>ڮٳۜۿٳڔٮ۪ۅٲڡٵڰػڵڂؖٲڡۧؖۼ صِّعَفَا وَكُنْ لِلْفُقِلَ وَمُفَرِّجُ الْغَيْلِ وَمُعِنَّ لِقَالِمُ لِكَ اللهُ رَبُّنا لَمَا لِمِن رَبُّنَا الْأَلَا لَهُ إِلَّا هُوَ تُكَفِّي مُ دِكَ وَنَاصِرُ مِنْ نَوَكُمُ الْمَكْتُكَ وَأَنْتُ حَارِّمُنْ بِكَ وَتَصَرَّعُ إِلَىٰكَ عِصْمَهُ مَنِ اعْتَصَرَ مَلَىٰ مِنْ كَ نَاحِرُمَنَ نَتَكُمُ مِكَ نَعْفِرُ الذَّنُوبُ لِمِنْ تتغفرك جبال الجبابرة عظم العظاءكب كُبُرُآهِ سَيِّكُالثَّا دَاتِعَوْلَى لُقُوالِ عَبِيخُ لَلْتُنْفِيرُ بِالْكُوْرُ بِيْنِ بَجِيْكِ عَوْقُواْ لُمُضْطَرِينَ أَسْمَةً

لتَّاهِمُ مَن أَيْصُرُ التَّاظِرُ مَن أَحُكُمُ الْحَاكِمُ مَن آسُنَ كحابيبية أزئم الزاجين تحيرا لغافرين فلصخواثج لِقُهِنِسَ مُغِنْتُ لِصَّالِحِ مُنَ آمْتَ لِللهُ الْذَى لا إِلْهَ لِاّ آنْتَ رَفْلُعَا لَهُنَ آنْتَ أَلِحًا لِنُ رَآنَا الْحَيْ لُوْقُ كاتنتا لمالك كاكالكلؤك وانتالات كأنافك وَآنِتَ لِرَّازِقُ وَأَنَا الْزَرْزُونُ وَإِنْتَ ٱلْمُعْطِوَا بَااللَّامُ وَآنَتُ أَنْجُوا أَدُوا مَا أَلِهَيْكُ وَانَتُ الْفَوِيُ وَآمَا لضَّعْفُ وَانْتَا لَعَزْ بُيُواْنَا الذَّكِ لُ وَانْتَ الغيني كآنا العقنير وآمنتنا لشيين وآنا العيث ث وَانْتَ الْعَافِرُ وَانَا الْمُنْتَى وَانْتَ الْعَالِمُ لَا الْمُنْكَالِكُما وَانْتُ أَكُلُمْ وَأَنَا الْعَهُ لِ وَانْتُ الرَّاحِ وَأَنَا الْأَحِوُ كانتناكنا في كانا المنتلا كانتا لجف وات كُضُطَرُ وَإِنَا أَشْهَدُ مِا تُكَ أَنْكُ لِنَّهُ لا إِلْهُ إِلَّا أَنْتُ المُعْطِعِ بِادَكَ بِلِاسُوالِ وَاشْهَا لُ بِإِنْكَ مُتَاكُوا الْمُعْطِعِ إِنْكَ مُتَاكُوا الْمُعْلِم لَعَرُدُ وَالِيَيْكَ الْمَصِدُرُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلِي كُتُبِّ وَاهْلِ يَتُه إلطَّيْتِ مُنَا لَقًا لِعِينُ وَاغْفِرُ لِي ذُنُوجِ السُّنُرُ

لِيُّهُنَ لَكُ مِن لَكَ رَجَّاةً وَيِذَقًا وَالِي بِنِنَ وَأَلِحُدُ بِلِّهِ رَبِّيا لَمْنَا لَكِنْ حُدُّهُ الله الله الآل محنى و فاجرمَ عَنُ و و فا قربَ مَوْجُونًا ٱلَّدِيِّ بِالْأُمِّعُ لُوْمِ لِأَنَّ لِلتِّيَّاءِ وَلَا الْحَرِيْلَا وَلَيَّاهِ إِلَّا لِيَّاهِ إِ ٱلْكَاتِّنِ تَبْلَالُكُونِ بِغَيْرِكَيَانِ وَلَكُوْجُوْدِ فِحُكِّ نكان بِغَيْرَعَيْ إِن قَالْفَرَ شِي مِن كُلِّ بَيْ يُكُلِّ عَيْرَتُكُا عَلَنْتُ عِنْكُهُ ٱلْعَيْوُبُ وَذَ لَتُ فِي كَظَيَنِهِ ٱلْعُلُونُ ۗ فَلَا الْأَيْصَا وْثُورِكِ عَظَيْتُهُ وَكَا ٱلطُّلُوبُ عَلَيْ لَيْهِا بِهِ تُنْكِرُ مَعِنْ فَتَدُهُ قَدَّتَكُ فِي الْفُلُوثِ فِي فِي مِثْمِالِهِ كُتُمُوالِا وَهُاهُ أُوتُهُ رَكُمُ الْإَصْلَافُ مُرَّجِعَا لَهِ مُ يُبه دَكِيُلُاعَلِي كَبَيْرِه عَلَى الفِيِّدِ وَالنِّيلِ وَالنِّيلِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَلِمُثُلِ الْوَحْدَانِيَةِ إِيَّةَ الرُّبُو سَيَّةِ وَالْوَكُ لَا لِثُّ عَلِيْجُ الْقِيهِ مُخِبِّعُ نُ خَلَقِهِ كَاثُلُو لِهِ الْمُؤْتُونُ فَالْكُلُهُ الْمُؤْتُونُ فَالْمُ

نتعان والكمضل للخاعيان كوستة والأمك وألفر والواجدالقه بالنتك باحِيةُ وَالْوَلَهِ نَافِعِ الشُّهَاءُ بِغَيْرِجَ ، بغَدْ جَهَ زَبِلِ فَاقِرُ إِنْخَالِقٍ بِغِيرُعَ الْ الْعَدُولُ الْأَحَالُ الذِّي لَهُ مَلْ اللَّهُ وَلَهُ لِنُ لَدُكُفُةُ الْحَدُّ وَأَلْخَدُ لِللهِ الذَّكُ المعصلت ولوشحاذه لأصغر اهُازُدْ ادْ خَلْقَهُ دُعُ وَهُدُكُ مُهُ وَمِعْا فِيكُ عَالِمٌ مَا بْتُهُ الضَّمَ آثُرُ وَاحْتَكَفَتْ بِبِالْأَلْسُ وَاكْسُتُ

الذي لا عوث والفتام الذي لم وَالدِّوَا مُّوالَّذِي لَا يَوْوَلُ وَالْعَدُلُ الَّذِي لَا يَحُو عَىٰ لَكَبْ آئِر بِفَضْلِهِ وَالْمُعْدَنُّ مِنْ عَكَمُّ يَخِفَىٰ الْفَوْتَ فَحَالُهُ وَعَلَمَ الْفَقُّ الدَّ فِي مُحْكِدُ كِتَايِهِ وَلَوْ يُوْاحِدُا لِلهَ النَّا ةُ لَاعَا خَصُرُهُما مِنْ مِا اللَّهُ أَحُلُهُ يخير بهمن نقته وأ ٩ وَعَلَىٰ النِّيتَ ثُنَ وَالْمُسُلَّانَ وَالْمُلَّكَا ل و كذات الأراد و اخلات المان ال الله فَا نَّكَ وَعَلْتَ مَعْفِرٌ اللَّهِ وَفَضْلًا لمُحَيِّدٌ وَإِلِ مُحَيِّدٌ وَاعْطِنْ مِنْ فَضَ وكفنين فأن التنكان البجثم منطانك وأ لاأعظك وآخلك فأكومك ووس

(77)

لُ لُواصِفِأُنَّ كِينُّ لَوْلِا حَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَ ةِ وَلَوْ مَكِ سَنَيْمًا ٣٤ كُلُىطى دۇقىك وَانْشَا تَكُفى قَوْلِ **رُبْعِكَ** كَنْتَ لَدُفْهُ مِهَادِاً بَضْاكَ وَدَعُوْتَهُ إِلاَّ طَا-فَاسْتَنْخُدُ عَلِي عِصْيانِكَ بِالْحِسَانِكَ وَيَجْدُلُا لطانك كنف لذلاحلك المقلة في لشكرك وهدانتي السّبال إلى طاعة كَ فَكُمَانَ حِزْ آَوْكَ مِنْ إِزْكَافَا لِلَّهِ سُّعَةُ لَأَ مِنْهَا اسْتَحِقَ لِيهِ الْأَوْلِيمِينَ نَقِبَتِكَ سَ اللهاأنعيك عن رضاك مُغُتِّطًا بعِيزَّةِ الْإِ عِنَّاعَنْ زَواجِ لِلْأَجِلِ لَمُرْتَقِنَعُهُ

يِخْطَالِكِسُو رِزْقِكَ مُفْتِضًا جَوْآتُونُكَ ركالأ إصد دخنك يعمل لأبرارنج لِنَكَ لَعَظَا يُمُكَا لُلُهِ لِٱلْامِن مِن فِصَ فاتنا بلهوانا الشه زاجعون مضيد حَا أَعِمْنَا نُهَا مِلْ كَيْفَ لَوْلا لِمَ نَ زَلِلِي رَجُو إِنَّا لِيَكَ وَقَدْ خِلَاهُمْ مُكَالِّكِ عناصاغ خلفك فلأآنا ذاقث نِعَى وَلَا ذَاعَيْتُ حُمْعَكَة سِنْزِكَ عَلَى بِأَيِّ وَجُ وَياكِتِ لِسٰانِ أُنَاجِيكَ وَقَكَ نَفَحَتُ لُكُعُهُومَ وَلَالْمِيا تَعْدُ يَوْكُدُهُا وَيَحْعَلْتُكَ عَلَى ۖ كَفَّهُ فَقَرْيُ فَلَمُ أُجِبُ فَواسُوا تَاهُ وَهَبِيحِ صَنِيعا ُهَا يَهُ بَجُوا وِ رَّ إُنْ وَاَى تَغَزُوعِ رَّدُتَ نَصَبُى شِيغًا لَكَ فَيَكَ

11

عُالَا بِحِلَكَ وَحَقِيًّا ضَعَا ك ولنفشهُ ظَلَتْ وَلِوَحْنِيَكَ لأنَّ رَجَّوْهُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالِمُكَانَاتُهُ وَالْحَكَانَاتُ وَتَضَرُّ رُجُمُ النَّكَ فَقَرْبُ وَفَا فَتِي وَكُونُ فِي لِيَرِّهُ فَهِي ذُنوُ فِي إِنَّكَ نُتَ ٱرْحُمُ الرَّاحِينَ لِما آ الميودخيرم فجوا حكه مغض وأقرب مستع عُوكَ مُسْتَغِيًّا مِكَ السِّيِّعَا ثُلَّةً ٱلْمُتَّكِّرُ ٱلسُّنَّكُمُ الْمُسْتَكُمُ رُ إِغَا تَهَ خَلَقُ لَكَ فَعُـُ لُ بِلْطُفِلُ عَلِيْ صَعْفِوانَّهُ عُكَةِ رَحْنَيَاتَ كَنَا ثَوْ ذَنْ فَيْ وَهَبْ وَهَبْ إِنْ جَا هِ أَنْهِكَ إِنَّكَ وَسُمُّ أَلُوا هِي بُنَ لَا إِلَّهُ اللَّا آنَاتُهُ بِنَا مَنْ لِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِلِينَ يَا ٱللَّهُ إِلَّا كُنَّا ٱللَّهُ يْاحَمَدُ يَامَنْ لَمْ مَلْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَهْ مَكُنْ لَهُ كُفَّةً آحَدُ اللَّهُ عَلَيْنَ فِي لَلْذَا مِنْ وَاقَصْانِي الْأَبَاعِلْ وَمُلْفَى الْأَقَادِي النَّفَالْوَهُما وَالْفَالْمَا الْمُقَطِّعُ الرَّجْمَا وَا

وَالْمُنْعَانُ إِذَا عَظُ الْبُلَاءُ وَالْكُلَّةُ فَالْشُ وَالرَّخَاءِ فَنَفِيرَ كُرْبَكَ نَفَتُ إِذَا ذُكَّرُهَا الْفُ وبهااتيت رَخْتِكَ فَلا نُوْلِيتِي مِنْ رَ ئُنَّ لَا تَمُونُثُ وَصَادِ نَّ لَا تَكُرُ وَرُوخِالِيُّ لا يَعْال و كَبَرِيْ لا تَنْفَ لَ وَجَرِ لالتِّيعُكْ وَفَادِدُّ لا تَصَاكَمُ وَعَا فِر الْا مَظَّلَمْ وَصَى أَتَظُمُ وَقَيْوُمُ لا تَنَامُ وَمِيْكُ لا نَسَأَمُ وَبِهِ وَتَاكُ وَحَيَّادُلا نُعَارَثُوعَظِمٌ لا تُوامْ وَعَلِمٌ لانخكر وتوى لاتضعف وجليخالرلا تجف وَغَا لِكُلا فَنْكُ وَغَنِيٌّ لا تَغَيْرٌ وَبَيْرٌ لا تَصَهُ وَحُكُمُولًا تَجُورُ وَوَكِيلٌ لِاتَّحْفَرُ وَمَنَّبِعُ لِا عَدُفُ لَا ثُنكُوْ وَوَثَّوْ لَا رَسُّتَا إِنَّهُ فَقَوْمُ لَا

(ع،

اتكذك وكانظلا تغفل رقا لاتفنى وناق لاتئل ولاجلا تنازغ باكرئه بالجان بائت مُجِيْثُ يَامُتَعَالُ يَاحَلِيْكُ يَا ئِ يَامُهَهِ مِنْ مَاعَزِينَ مَا عَرَبُو يَا مُتَعَزِّ وَمَا حِيثَ تِ مُخْتَلِفَةٍ وَحَوْآ رَجُحُ مُتَتَا بِعَلَمٌ لا يَثُ وعَنْ شَيْءُ إِنْتَ الْأَذَى لَا تَكِبُ لُأُولًا لذنكو رولا نغترك الأزمنة ولاتحك 'تَأْخُذُكُ بَوْ مُرَىٰ لا سَنَهُ قَالاً يَشْبِهُ زُكِيْفُ لَا تَكُوْنُ كَذَٰ إِلَى وَآنْتَ خَالِقُ كُلُّا لْأَنْتُ كُلُّ شِيْعٌ هَالِكَ اللهِ وَمُفَكَ كُلُّ سَيْعً لَكُ لُكَّرِي

كُوخُوهِ سُبِّوحٌ ذِكُوكَ قُدَّوُسُكُمْ لِهُ ڵ؋ۻٚٵۏؙڮٙ؇ڹڡؙڔڟٵۼؾ۠ڮ عَكَ وَكُنَّةُ لِي مِنْ آمَرُ عِي مِنْ آخَا وَعُمْسُرَ كُلَّ فُوْمِن وَمُوَمِيَةٍ مِا اَخَافُ كُنُ لَهُ وَيَ اخاف صُعُونتَهُ وَحَلِّصَنَّى عِبَّالْخَافِهُمَا رُحُمَّا لِيَّاجِ مِنْ يَادَا الْكَالَالِ وَالإِكْرَامِ لِا لْأَ امَنْتَ سُبْحِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِلِ مُن وَجَيَ لْهُ عَلَىٰ مُعَلِّدٌ وَالِهِ الطَّيْبِ مِنَ الطَّا مِيرَ معلام لصّاه والت لَهُ الْعُتَا مِلْ القَادِي الْمُقْتَدِدُ مَا مَنْ إ ةعين باكثينة شخطة كمنات لمختلفا قُرِي يَا مَنْ لَا يَشْغُنُّ لُهُ سَيَّا أَنَّ عَرَيْهُ نُعَمُّ لِأَلْأَرْمُنَهُ وَلَا يَخْطُ مِلْ المكنة الاتاخلاك والأولات كالسناكة بتسر

(r.n) نَّنُوْ بِالْأَاتِّ وَأَلِيَّهُ لِللهِ دَتَّ لَعَا لِمُن وَكُو قُوَّةً إِلَّا مَا لِلْهَا لُعَالِ الْعُطْرِوَصَ كَ وَلَا ارْغُتُ إِلَىٰ عَمْرِكَ ٱسْتُلُكَ مِا آمَا جادالكشتجرين آنت الفتظ تخزنت متنيك لعكزات ومناجئ لتسيثات لأنحسنات وذافع الدّرجات سنكلك إِلْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ لَا يَنْبَعُ

ن كِنْتُلُوكُ إِلاَّ بِهَا وَبِكَ مَا ٱللَّهُ مَا وَ المخشئزة أمثالك العثلاة نخض ومأكؤ مراسكا فك عكنك واحتا أشركها عنكلامنزكة كأفرتها منات وتب آحَةُ لَهَا مَيْكُفًّا وَلَسْرَعُهَا مِنْكَ إِخَا مَةٌ وَمِالِسُ يْ وُنْ لِحَكُمُ الْأَجَمُ لِ لِعَظْمُ الَّذَيْ يُخُتُّهُ وَتَوْهُ يَوَضِعَ مِنْ دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتِغَتُ دُعَالَتُهُ وَحَقَ مَلِيَكَ أَنْ لَا تَحْرُمُ بِهِ سَأَ ثُلُكَ وَبِكُلِ أَسْمِ هُوَلَكَ فالتوَّرُ الْحَوَالُا نَجْسُلِ فَالرَّيُورِ وَالْأَرْفَاتِ وَرَجُمُ ليم هُ وَكِكَ عَلَيْتَ لِهُ آحَدًا مِنْ خَلَقِ لِكَ آوَكُونُ تَعِيَّا حَكُّا وَرِبْكِلِّ الْهِمِ رَعْا كَ رِبِهِ حَمَّكُهُ عَنْ شِي مُفْأَ ثُلُكِ مِنْ خُلْقِكَ وَبِجَوَّ الشَّاتِّلِهُنَّ لَكَ والعنبان النك والمنعود نن بك والنضر ك وَيَحَوَّ كُلِّعَتْ لِمُسْتِعِيدٍ لَكَ فِي بَرِ زُعُوكَ دُعَاءً مَنْ قَدِيا نُشْتَدَّتُ فَا إُجْمُهُ أُوا شُرَبَ عَلَىٰ لَمَا كُلَّةٍ وَضَعَفَتُ فُواَّةً

مد فعلم

لِحَنَّا نُ الْكُنَّانُ بِدَا يُعُولُ لِنَهُ إِنَّانَ وَالْأَرْضُ فَكُولُكُمْ بْكُلْ مِعْالِدُ لِلْعَبِّ وَالشَّهَا كَوَالتَّحْنُ الْ وَآمَنَتَا لِرَبُّ وَآنَا الْعَبْدُ وَكَنْتُ الْمُنْالِكُ وَ لَكُوْ لُدُ وَلِنْتَ ٱلْعَزْبُرُ وَلَكَا الذَّكِيلُ وَاثْتَ الْعَا مَا الْفَقَةُ وَكُنْتَ الْحَرِيرُ وَأَنَّا الْكِتِّفُ وَكَنَّا الْكِتِّفُ وَكَنْتَ الْمُا وَآنَا الْفَا نِي وَآنَتَ الْمُحْبُرُ وَإِنَّا الْكُبِي كُ وَآنَا الْكُبِي وَآنَا لغَفُوْدُ وَإِنَّا الْكُنْ بِنُ وَآدُنْكَا لِتَّهِيمُواَنَّا الْخَا نْسَانْخَالِهُ وَكَنَا الْحَيْلُ فَ وَإِنْتَ الْقُويُ وَكَ

رَعَا فِي عِيالُ فَنَ لَ بِي وَلَا تَفَضَّعَيْنَ عِمَا جِمُّتُ لُمُ عَا يوفالدئت وأوكدث واث الماأدهم الزاحين بإذا انحلا انس دعائد علله لت تُلْقُ وُ السَّلَامُ المُؤْمِثُنُ المُهُمِّنُ الدَّيْنَ الْجَيِّ تكبر الأوك الإخلاظا مراتنا طروا كحشث ئُكُاكْبُدُ يُ كُالْعُبُدُ الْوَدُوْدُ الشَّهَدُ كُالْعَادُ لسكان لشادق الزؤن لتجم التكور العنفي عَكُمُ ذُوا لُفُوَّةِ ٱلمَّتَهُينِ لرَّعَنِيْ الْحُفَيْظُ ذُوْلُكِيلًا لِ ومنا والعظلم العنين الصلة العنشائ المنتا كناسطانعنك المحف الحق البيثن كقلافا مَعْالِ التَّوَاكُ الرَّتَ الْوَكُ الْالطَعْنَ الْجَ

44

بالكر مالية 3:5K2 عَلَاهِ تَقَدُّدُولا ورجه الأراد عالة

me

لْاذَالْكَلُالِ وَالْأَكْرُ مِمَّاحَتُ مَا قَيْقُ مُرِلَا إِلْهَ إِلَّا آمَنْتُ يَا هُوَ يَا مَنُ لا يَعَارُمُا هُو وَلا كَتَفَ هُوَ وَلا أَنْ هُو وَلاَحَيْثُ مُوَالًّا مُوَااِذَ النُّلُكِ وَلَكُلُكُونِ لِإِذَا النُّلُكِ وَالْكُلُّكُونِ لِإِذَ لعِزَّةُ وَالْحَرَوْتِ لِإِصَاكَ مَا قُدُوسٌ مِا سَلَا مِلْأُمُونُونُ هَيْمُونِ مَاءَ بِنُومًا جَتَاكُ مَا مُتَكَيِّرٌ مَا خَالِهِ إِنَّا مَا وَجَا ةَ ثُمَامُعَنَّـ ثُمُ مَامُكَ تَرْمَا شِكَ مِنْ مِامُئِدِئُ بِا نَعْبُدُ مِا سَيِّكُ مِا وَدُوْدُ مِا مَحُودُ بِالْمَعْبُودُ مِا مَعْبُودُ مِا قَرْسِ بَيْدُيْا جِيْنُ يَا رَفِيْكُ بِاحْدِثْ يَا بِكَافِيْرُا رُفِّيا بَيْعُ مِا سَمِيعُ لِاعَلِيمُ مِاحَكُمْ مِاحَلِيمْ مِا كِرُيْرِ مِا قَدَيْهِ إعِلْىٰ لِاعْظِيمُ لِلْمَنْ أَنْ فِيلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جَلِيْ لَىٰ يَاجَيْثُ لَيْ يَاوَكِ لَىٰ مَا كَفَتِ ثُنُ يَامُعَيْثُ لُي مِيا ښُكُ يَا نَبِيُّكُ يَا دَلِيْكُ يَا صَادِيُ يَا يَا ذِي كَا أَوَّا ياانخرنا ظامِرُها باطِن يا فاتَرُها مَا أَعَ لَا مَا عُلَا اللهُ الْحَالُمُ فاخِدُ يَاعَادِ لُ يَا فَاضِلُ يَا فَاصِلُ يَا طَاهِمُ لِمُعْقِمُ ا فاد دُمَا مُقَتَد وَ مَا كِنْ فُوا مُسَكِينٌ إِلَى الْحِدُ فِا آحَلَا

صَلَى الْمُنْ كَدُ مِلْكُ وَكُو لُوْ لُوْ لُكُو لُوْ كُونَ لَهُ كُونُ لَهُ كُونُ المُن أَدُّ تُكُنُّ الْمُعْلِمُ الْمِنْدُةُ وَلَا الْغَنَادُ مُعْدُسُكُ ختاج الم ظهر ولأكان معَهُ مِن الهِ عبَ لاإلكالا آنت مَعَا لَيْتَ عَتَا يَعُولُ الظَّالِوُ يُنَ عَلَوْاً كَبِيرًا لِمَا عِلَيْ مِا شَامِحُ لِمَا فِيخُ لِمَا فَيَا خُلِمَا فَكُ امُوْتَاحُ يَامُفَرِّجُ يَا لَا حِنْ لَامُنْتَصِرُ لِا مُدَّدِكُ مُصْلِكُ يَا مُنْتَعَمِرُيّا نَاعِثُ يَافِارِتْ يَاظَالِكِ إِ غَالِكُ لِمَانَ لا يَعُونُهُ مُ هَارِبِ يَا يَوْابُ بِإِ اَوْالُهِ يٰاوَهَّاكْ يٰامُسَيِّبَكُ لْاَسْنَابِ يٰالْمُفَيِّمَ الْاَبَوْ حَيْثُ مِا دُيهِي آخِاكِ يا نَطْهُورُ مِا شَكُوْزُ مِا عَلَوْ غَفُورُ لِمَا نُورَا لِيَّوْدِ بِالمُدَّتِيَاثُوْ مُورِيا لَطِيْفُ يَاجَيُهُ المجيئر فالمبئر فانتضر مائله ثؤيا كبيش فاوتؤ فأفرف ياآيَنْ ياسَنَدُ يَاكُا فِي يَاشَا فِي يَافَا فِي يَامُعُا فِي يَا مُحِيْثِهُ, يَا هِجُمُ لَ يَا مُنْعُمُ لِمَا مُفْضِلٌ يَامُتَكِّرَ مِنْ اُمَنْ عَكَا فَقَصَ الْمَنْ مَلَكَ فَقَالَ لَا مَنْ يَظَلُّ فِحَالًا

24

لَنَتُ لِمَا مُقَدِّرُ كُلِّلِ قَدَرِياعًا لِي لَكُمَانِ مَا شَدِيكَ <u>اَ دُكَانِ يَامُسُدِ ۚ الزَّمَانِ يَا قَامِلُ ٱلْفُرُّ مَانِ يَا ذَا</u> بَنِّ وَالْإِحْسَانِ يَا ذَا ٱلْعِزِّ وَالشُّكُطَّانِ فِيا رَحْمُ مِا كُنُهُ مَنْ هُوكِيلَ بَوْمِرِهُوفِي شَا إِن يَامَنْ لا يَشْغَالُهُ أَنَّ ـُهُنَانِ يَاعَظُمُ الشَّانِ إِمَنْ مُوكِكُلِّ مَكُمَّا بِن سامع الكمفوات يالجيث التعوات يالمنج لطَّلْنَا تِيا فَاضِيَاكُا جَاجًا بِيَامُنْزِلَ ٱلبَّرِكَاتِ اجَمَ الْعَبِرَانِةِ مِا مُفْهِيلَ لَعَثَرَاتِ بِالْكَاشَفُ لَكُوْلًا، وَكِيَّا لِحَسَّنَاتِ يَا زَانِعِ الدَّرْجُ اتِ يَامْعُطُ البُّولُا يانجيئ الأممولة ياجامة القتتات بالمظلع عك لِنتَابَ يَازَادُ مَا قَدُ فَاتَ مَنْ لَا نَتَثْتُ مُعَلِّمُ أَلَامُكُو نَ لَا يَصْدُونُ وَاللَّهُ عَالَاتُ كَالْأَلُونُ إِلَّا لَمُ اللَّهُ لَا أَلَّالُهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّا نُوْرَالْاَرْضَ وَالشَّمْنُواتِ لِاسْالِغَالِنِّيمِ لِا دَا فِعَ لنِّغَهُ مِا بَادِئَ الشَّيَرُ لِإِجَامِعَ الْأَيْمِ لِإِثْ أَقِي خالة النّوْر وَالطَّلُرُ مَا ذَا الْحُهُ وِ وَالْكُورِ مِنْ مَنْ

لْأَمْطَانُومْهُ فُو تَكُونُ لِمَا اَجْوَدُ الْأَجْوِدِ بِنَ لِمَا أَكُومُ ٱلْأَكُو ياآسمكم المتامع بن ما المُفكر النّا خِلْ مَن يَاحِارَ الْمُسْجَعَ ناآمان الخائفية فأكالطهر اللاجين ناوكا كأكؤ مُاغِياكَ ٱلْمُشْتَعَشُّونَ لِاغْلَيْقِوا لَطَّالِينَ يَاصَ كْلَّحْزَبِ بِامُوْنِيكُلِّ وَجَيْدِ يَا مَلْكِمَ ٱكُلَّطُ لِهِ كُلِّ شَكِرْ بِهِ بِإِحَا فِظَ كُلِّ ضَا لَيَةٍ بِإِنَا حِمَّ الشَّيْخِ ٱلكَبَامُ ياذا زقا لطِّف لِ لصَّغيرِ فإ جابِرًا لَعَظُمُ ٱلكُّبِيرُ لَا فا كُلَّ آسِينِ لِمُغْنِيَ ٱلْيَآيِدُ لُافَعَنُ مِلِاعِصْ مَرَّ ٱلْخَاتَّعُ! يامَنْ كُهُ الشَّكْ بِيرُ وَالنَّقَ لَهُ ثُو يَامِنِ ٱلْعَسِدُعَ كَيْرِتَ يامن لا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْسُرِ لَا مَنْ لَمُوعَلَى عَلِي ۑؙٳڡٙؽٛۿۅؘۘۘڹػ۠ڷۺؽڂڿؠۯٳٳٮڽٛۿۅۘۘۻڴڷۺۘؿؙڿۺؖڲٛ يامُرُسِكَ لِرِيَاحِ يَا فَالِقَالْأَصْبَاحِ يَا بَاعِثَالْأَنْفُ يٰا ذَاٱلْجُوْدِيَ لِلسَّمَاحِ يَامَنْ بِيَدِعٍ كُلِّهُ مُفْتَاحٍ يَاسَامِعَ كُلِّهَ مَوْتِ يَا سَابِقَ كُلِّ فَوَتِ يَا شِيْءًى كُلِّ فَقَدُ رِيَجَ *ٱڰۅٛ*ؾؚؠٳؙۼۮؖڋؽڣۺڐڮٙۑٳڂٳڣڟۣۼۼ۠؆ؘؾ۪ٵؠٝۅ<del>ٚ</del>ۣؽ فْ وَحْدَتِ بِاوَلِيِّ فِي نِعْدَى إِلَيْفِي حِبْنَ نَعْبُ فِي الْكُلُّ

لِمُسَلِّمُ إِلَا قَادِبُ وَيُخَذُّلُنِي كُلِّهُا حِياعٍ لِيعِ وُلاعِلادَ لَهُ نَاسَنَدَ مَنْ لاسَنَدَ لَهُ يَا ذُخْرَ فَكُلَّا لَهُ يَاحِ زَمَنُ لاجْرَزَلَهُ مَا كَفَفَ مَنُ لاَ كُفَ لَهُ يَأَكُ مَنُ لاَ كُنْزُ لِهُ يَا لَكُنْ مَنْ لا ذَكُنْ لَهُ يَاغِنا حَدَّنَ لَا إغياث كه فإجارة ثالاجاركه فاحادى اللجيق إِنَا لَكُنِّي الْوَيْتُ يَا اللَّهِي بِالْخَفِّيْقِ إِلَاكَالِكِينَ لَكِيَّا لَكُنْتِ لَكِيَّا يَا شَهَيْقٌ يٰا رَفُقُ فَكَبَيٌّ مِنْ حَلِقَ لَلْهَيْقِ فَأُصْرِفُ يرَى نَجْرُونَ مُنْ وَأَكْفِئُوا مِنْ أَكُونُ مِنْ إِلَّا أَكُونُ مِا لِأَا أَكُونُ إِلَّا أَكَّالُا بَعِقُوْبُ لِأَكَا شِفَ خُبِرًا يَوْبَ لِاغَا فِرَدِ نَيْكِ ا يَّا زَافِعَ عِشْمَ بِنُ حُرَّهُمُ وَمُنْجَيْدُ مِنْ أَمَّدِ عَلَيْهُ وَيُودِ ، بَدَاء يُونُنو فِي الظَّلْمَاتِ يَامُصَطِّفِي مُوسُهِ إِلَّا نُ عَفَرُ لِأَدْمَ خِطْئَتُ أُورَفَعَ إِدْبِي مَكَانًا عَلِيَّ جَمْتَه يَامَنْ أَخِا فَوْسًا مِنْ لَغَرَقِ يَامَنْ آمُلَكَ عَاكُ لْأُوْلُ وَتُمُودُ مِنَا آبِقًا وَقَوْمَ لُوْجِ مِنْ قَبْلُ انْهَا وُ كُمَا نُهُ اهُمُ ٱخْلَا كُوَاطَغْهِ وَالْكُوَّ تَفَكَّدَ ٱهَوْجِي لِامَنْ جَمَّرَ ا قَوْمِ لُوطِ وَدُمْكُمُ عَلَى قَوْمِ شُعَيْبٍ لِا مِن اتَّخَا إرام

سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْهُ آجْعَ بَيْ الْجِكُمُةُ وَالْوَاهِكُ لِسُكِيًّا نَ مُلكًا لَا يَدُ نْ بَعِنْهِ إِلَّهُ فَيْضَةَ زَا الْفَرِّنَانُ عَلَىٰ لَكُولِكِ يَّامَنُ أَعْطَ الْخِصْرَ لَكِيْوَةً وَدَدَّ لِيوُشَعَ ابْنَ هُوُنِ الشَّهِمُ لَهُ فَوْيِهَا يَامَنُ رَبِطُ عَلَىٰ قَلْكُ مِّرْمُوسِي فَاحْمَرُ نْجُ مَزْيُدِ إِبْنَةَ قِيْلِ أَنْ يَامَنْ حَتَّرٍ ، يَغِينُ ابْنَ ذَكِرَتًا مِنَ لِنَّانَةِ سُكُنَّ عَنْ مُوسِيلُ لَعَضَ إِلَّانَ لَكُرُ زَدِ ليحيى لامَنْ فَذَا الْمِعْمُ لَ مِنَ الذِّنْجُ بِذَبِيحِ عَظِي بُبِلَ قُرْا إِنَ هَا بِيلَ وَجَهَلَ الْكُعَنَا لَهُ عَلَى قَالِيهُ مازمَالْآخُرَابِ لِحُرِّيْصَلِ اللهُ عَلَىٰ مِنْ اللهِ صَلَّ عَالَمُ مُعَيِّدَ وَالِ مُعَيِّدُ وَعَلِيْجَيْعِ الْمُسْلِثُنَ وَمَالَا مُكَتِكَالُهُ فأصْلِ طاعيَّاكَ جَمْعِينَ وَاسْتَلُكَ بِكُلِّ مِسْتَدَّ سَتُلَكَ بِهِا احَلَا بِمَنْ وَظِيْتَ عَنْهُ تَحَمَّتُ لَهُ عَلَىٰ لَا خِابَةِ لِمَا لَتُهُ ثُلِثًا لِيَرَحُنُ ثَلْثًا لِمَا وَجُهُمُ ثَلُثًا يَا ذَا الْعِمَالِ لِ وَالْإِكْرُ إِمِرَ ثُلْكًا بِهِ بِهِ سَبْعًا السَّا

نُنْكَ إِذَا الْمَنْ الْرُبْتَ بِهِ فِعَلِمْ الْعَيْبِ عِنْدَكَ عَمَّا قِدَا لُعِرِّم ثُحَرَيْنِكَ وَمُنْتَكَهَى لِرِّحَمَّ قِمِنُ كِتَالِكَ نَّكِيْ لَوَّاتَ مَا فِي لُا رَضِ مِرْشِجَةً وَ وَلَا مُؤَالَكُمُ عِنْ الْمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبُحُرُمِ انْفِدَتْ كِلَّا ثُلُكُ اللَّهُ انَّ اللَّهُ الْأَلَّا إنْ حَكِيمٌ وَاسْتَاكَ بِإِسْأَ أَكَانُكُ مِنْ الَّهِي تَعَيُّهُمْ فَى كَنَّامِكَ فَقُلْتَ وَلِيلِّهِ النَّمَا ۗ الْحُسُنَى فَا دُعُوهُ بِهِ وعلى المناع والمنتج المراكم والمناساتات عِبَادِيْ عَنِينَ فَانِيَّ فِرَيْثِ الْمِئْثِ دَعْكَةَ الدَّاعِ إِذَا ۮۼٳڹ؋ؖڶؽؙڛڹٛۼؽڵۄٳ<u>ڵٷڮٷڣٛۏٳؽڰٵۜؠٚ؉ؙڗٷۺ۠ڰ</u>ۊٚ وَقُلْتَ يَاعِنا دِ كَالَّذِينَ آسُرُ فُواعَلِيٰ نَفْيِهِ لَا تَقَنُّطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَيَغُورُ إِلَّهُ نَوْمًا جَمِيْعًا لِنَّهُ مُوَالْغَفُولِ لِيَّجِيمُ وَأَنَا اسْتُلْكَ يُلِ الْهُ وَادْعُولَا يَارَبُ وَانْجُوكَ يَاسَيِّدِي وَأَطْعُ فِي إِجَابِتِي إِمُولًا يَ كُنَّا وَعَدْ ثَنِيَ وَقَلْ دَعَوْ تُتَكَّأُ بْتَنِي فَافْعَالْ مِهَا أَنْتَ آهُ لُهُ يَأْكُو مُرُولُكُمُّ

رُورُ (حَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَمَا د الله کی صد کو دی م خَمْ يَكُوْ عَلَا يُعْلِيدُ مِنْ مِنْ مُعْلِدُ مِنْ مُعْلِدُ مِنْ مُعْلِدُ مُعْلِدُ مُعْلِدُ مُعْلِدُ مُعْلِدُ الْقَوْمُرِيدِ أَرْضُ مَا مَنُ كئى كُلْكُا كَا تَلْ وَحَسَدَكُ كُلِّ خَاسِدٍ وَبَغِيُّ وتتصلع لعظيته الجال فأكبر وأكحا ڵٳػۅؙؙڬڷؚڷۅڿ؏ؘڶۮ؞ڛٙؽڵؙۯ؉۠ڵڷؠ إِوسَيْطارِن حَرَيْدِ وَهُوَارِسُهِكَ ك كالستوت ب عَلِي كُنْ سُنْكُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْ

كؤكرنا بدبكع لتتملوات واا الأكُرُ المِلسَّمَّالَكَ بعِزَ الدنى والمؤمنان والمؤمنا المُحَيِّلُ وَاللهِ إِنَّكُ حَمْثُ لِ لُورَيْكِ يُامِنُ ثُمَّةً وَ غلايامن لعقالما مُنتَمَةُ بِضَاهُ لِإِلَّهُ اللَّال مُنْتَهَىٰ بِضَاءُ وَاللَّهُ آكُ وَفِي عِلْمُ

منته بضاة الخاريلدفي فَكُ لِيلُهِ لَعُدُكُ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ إِنْ الْمُؤْكِمُ لَكُولُهُ مَا مُنْ مَنْ مَنْ مِنْ اللهِ مَا تَكُلُ ضِاهُ شُنْعَانَا مِلْتُهِ فِيجِلُـهِ مُنْتَهَىٰ بِضَا إن ابله بَعْدُ عَلِيهِ مُنْتَهِي رضا هُ سُبْحًا نَ اللَّهُ مَا نْتَهُارِ ذِيا أُهُ وَلَكُو اللَّهِ تَحْمَيْعِ مَعْلِمِهِ عَلِيجَ بَعْمَ لَغُلَّا كَانَا للهِ وَجَالِ مُنْتَفَى صَاءُ وَعِلْمُ وَاللَّهُ أَكُرُ وَجَدٌّ المُعَالِمُ اللَّهُ ال الكالكا الله نؤلك ألكان لتبع ونورا الكرضين المت وُ ذَا لِعَ بِشُرِ أَنْ لِعَظِيمُ لِأَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رُهُ قُدُلُ كُلُّ الْحَارِينُ وَمَعَ كُلُّ إِحَارِينَ وَهِ فاللهُ أَكِدُ تُكِينُ مَا لَا يُحْصِدُ وَاحَدُّ غَدُمُ فَيَ مَدِ وَمُعَكِّلُ أَحَدِ وَمَعْ مُكُلُّ أَحَدِا كُوْ أَحَدِا كُوْ لُكُلِّدُ تَجَ لا يخصُّه عَنْمُ فُو قُدُلُ كُلُّ احْدِ وَمَعَ كُلِّلُ حُ الكراشي المالية يتشقالا يحفيه وعني وتكافي الكلاآ رَمَعَ كُلِّ اَحَدِ وَكَعِنْ لَكُلِّ اَحَدُّ ٱللَّهِ عَالِثَ أَشْه

كَ شَهِنُكُ الْمَانُهُ اللَّهِ الْمِلْ اللَّهُ فَوْلِكُ حَيِّ وَفَعٌ خُوْلُونَ أَوْلَ أَنْ الْحَدِيمُ وَأَنَّ رَحْمَالُكُمُ فِي أَنَّ رَحْمَالُكُمُ فِي أَنَّ رَحْمَالُكُمُ فِي وَ ركت وتخافظ المتك عوة وآنك لممثل لأحثآ وَآتَكَ مُجُولُ وَذَ وَآتَكَ لَاعِثُ مَنْ فِي لُهُ وَأَلَا ڿٳڡؚڠٳڶؾ۠ٳڛڸٙۅۣٛڡٳۣڵٲۮؽڹ؋ؽۿ<sub>ٷ</sub>ٳڗٞڵڰ؇ؿڠٛٳ الميغادا للهج قرابق أشهد كالأوكف يكشه ۼٲۺٛۿۮڮٛٳڗۜٛڬڗ<u>ػۏٲڗؖڰٛڲڰٵۻڋٙٳؠڵڎٙۼڮ</u>ٛ وَالِهِ رَسُولُكَ بِنَدِيٍّ وَإِنَّ الْإِوْصِ لَا تَمِنْ بَعَلِعِ أَيْدٍ وَأَنَّ الَّذِيْنَ الَّذَى شَرَعْتَ دِيْنِيْ وَإِنَّ الْكِفْالِ اَنْزَلْتَ عَلَى نُعَيِّدُ رَسُولِكَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلهِ يَوْرُكُ لِلهُ مِّرِانِيَّا أَيْهِ لَاكُ كَلَّهُ لِلنَّهُ شقال الآك أنك أنت المنعم على لاغن إلى الك بنعيتك تُتِمُّ الصَّالِيَّاتُ لا إِلَّهُ اللَّا لِللَّهُ عَــ لاَ تَا ماآخط عِلْمُهُ فَعَيْثُكُما آخِطِيعِكُهُ وَعَلَمُهُ نُهُ وَاصْعًا فُ مَا اَحْصِٰعِكُهُ عَارَدُ مَا اَحْصُ

ما احضرعاله ومَلاَ ما احْضِع مُعَلَّلُهُ وَاللَّهُ آكُ وَأَلِحَدُ لِللَّهُ عَلَى دُمَا لَهُ وَمَثْلَ مِا أَحْصُهِ عِلْيُهُ وَمَا لَإِمَا أَحْصِي لضغاف ما احْضِي عِلْهُ وَسُبْعِ انَا لِلْهِ عَلَهُ مَا يُّهُ وَمِثْلُ فَا أَحْمُوعُ لُمُ فُومِ لَكُ مَا أَحْمُو عِلْكُ وَاخْتُعَانَ مِا آحْطُوعِ لُمُرُلا إِلَهَ إِلاًّ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلْكُي وَسُبِيعًا نَا لِلْهِ وَأَجْثُ لِلْهِ وَبَجَنِهِ وَتَنَا وَكَا لِلْهُ وَتَعَ وُلا حُوْلَ وَلا قُوَّةَ الله يا للهِ وَلَا مَلْحَاً وَلاَ مَنْحَامِنا لِلهِ إلاً إِنَّهُ مِعَدَدا لشَّفُعِ وَالْوَتْرِ وَعَلَدَ كُلَّا تِ رَجِّ لطينات التآمنات للناركات صدق للالعظم لتكريره الناعاء النح وَلَا إِلَّهُ اللَّهُ عِلَّا مَلَّالَ لِللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا لِلَّهِ إِلَّا

للهُ عَا هَا لَهُ لِهِ خَافَةُ هُ وَاللَّهُ اكْثُرُ مِا كُتُرُو بِهِ فَيْهُ وَسُنْحُانَ اللهِ عِناسَبَحَ فَيهِ خَلْفَتْهُ وَاتَحَلُّ يِّدِ عِلَاحِكُهُ بِهِ عَنْ شُهُ وَمَنْ تَحَتَّدُ قُلَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اصَلَّلُهُ مِهِ عَرْشُهُ لَهُ وَمَنْ تَحْتُهُ وَاللَّهُ كُنَّهُ مِنْ اللَّهُ كُنَّهُ مِنْ كُنَّةً مُ المُ وَهُدُهُ وَمَنْ تَخَتَهُ وَأَنْكُولُ لِلْهِ عَا حَلَهُ بِرِيمُوارُ زَّضْ لُمُ وَمَنْ فِيهُ ثَلَّى وَلَا إِلَهُ اللَّا اللَّهُ عِنَا صَلْكَهُ مَلْأَعُكَتَهُ وَسُبْحًا نَا لِلَّهِ عِا سَبَحَيْنُ مِلْأَمَّكُنَّهُ وَاللَّهُ مِن وُلْحَ الْهُ عِلْمُ لِي أَنْ عُلْمَ اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا لْمُ وَاللَّهُ إِنَّا كُتُرُوهُ لِمُ كُنِّسِتُهُ وَكُلُّ شَيْعٍ أَلَا إِنَّا مِعْلَادُوْ لَحِنْ لِلهِ عَاجِدَنْهُ بِخَارُهُ وَمَا فَهَا وَلا إِلَّا الآأنة إقافه الماكة بدينان وكافها فالقالكة عِلَاكِتُكَنَّدُهُ لِهِ بِحَانُ وَمَا فِعَا وَأَنْفَكُ لِللَّهِ عِلَا جَمَاهُ بِهِ الْأَخِيُّ وَالْذُنْسَاقِهَا فِيهِمَا وَكُالِكُمُ إِلَّا اللَّهُ عِنْ مَلَّكَ يُوالْأَخِنَّ وَالْدُنَّا وَمَا بَهُمَا وَ لِلْذَاكَ مُنْ عِنْ نَنْتُوَهُ بِإِلَّا حِنْ وَالدُّنْ إِلَا مَا فِهُمَا وَسُجُا لَاللَّهُ بِمُا بَحَتُهُ أَيْهِ الْأُخِرُةُ وَالْدُنْنِيا وَمَا فِهُمَا وَكُولِيا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَالِمُ لِللَّ

كثرمنكغ بضاة وزنة ع ثيه وه وَعَالَا يَعِنُولُهُ وَيَنْفِيهَا نَاللَّهِ مَسْكُغَرِيضًا أُ وَزَيَ وَيُشِهِ وَمُنْتَهِي رِضَاهُ وَمِالْاتِعَدِلُهُ وَأَلِيُّونُ قَنْلَكُمْ إِنْهُمْ وَمَعَ كُلِّ شَيْعٌ وَعَلَادَ كِلْ ثَيْعٌ وَتَ للهِ قَدْلُ كُلِّ شِيْعٌ وَمَعَ كُلِّ شَيْعٌ وَعَدَدُ كُلِّ تخذيلي عكردا بابه وأساته وميلاجيته وَا لِلهُ ٱكْثَرُعِكَ دَا مَا يَهِ وَأَسْمَا ثُهُ وَصِلًا جَنَبَةٍ وَمَا وِهِ وَلا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهِ مَا يُرَامُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ مَا يُرَامُ أَنَّه لَاجَيَّهِ وَإِن ذَلْتُكُولِلْهِ حَلَّالًا يُحْصَىٰ كَنْ وَلَا يَفْقَ وَكُلْ بِحِينًا بِي وَاللَّهُ ٱلْكُرْتُكُمْرًا الْبُحُصُ لِيَدَةُ وَكُلَّ بِعُقَّاةٍ وَكُلَّ بِحِينًا بِيهُ وَأَلْحَكُمُ لِلَّهِ عَكَدُا لَتُحُوِّمِ وَالْمِياهِ وَالْأَشْخِ إِدِوَا لَشَّعْرُ وَلَا اِلْهَ ا للَّهُ عَلَكَ النِّهِ فِي مُركِلُنا وَ وَالْأَنْتِهَا يِوَاللَّهُ وَإِلَّا تَتِهَا يِوَاللَّهُ وَإِل الله عَدَ دَالْحَصْ وَالنَّوْيِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْحِرِّ وَاللَّهِ ولله كاكثره كالكفي كالتقي كالثنا أفكالجئ

(P)

شحان لتصعد أنحص والنوي ٱلْجِنِّ وَالْأَنْ وَالْحَدُ لِسَحَدًا لَا يَكُونُ كَعُمَّا فَيَ لَّهُ لِاللهُ اللهُ اللهُ مَثَلَثُ لَا لَا يَكُونُ مِهِ ه هَذَلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُورُ يَكِنَّرُ الْأَبَّاوُنُ كَعِيرٌ كَيْرُ وَكُنْجًا نَا لِشُكِنْكًا لِأَنَّكُونُ مَعْلَكُ فَيْعِا بَصُرُ لِلهِ آ لَدَ الْإِلَّا لَدُوَقِبُ لَا لَا بَكِي وَ لَعِ للكوكا إله إلآا الله آبدا الأبد وقيتل الأيكر رَبَعْ كَالُأَكُ وَإِنسُّهُ ٱكْثَرُ إِبْكَا لُإِبَدُ وَقَعْلُ لُأَيْكِ وكعندا الأبئ ونشيخان المليا بكالايك وقثك وَمَعِدَا لَا بَكِ وَأَلِحَالُ بِللهِ عَلَى َدُ لِمُذَا كُلِّهِ وَآضَهُ وَامَثْنَا لِهِ وَذَلِكَ مِنْهِ قَلْ لِنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لله وَاحْسُافِهِ وَامَّتْ الِهِ وَذَٰ لِكَ لِلَّهِ قَالِبُ لُ وَكُ وُل وَلا قُوَّةَ الْأَمَا للهُ عَدَدُ هَا ذَاكُلَّهِ وَإِضَعُ وَآمَثُنَا لِهِ وَذَٰلِكَ لللهُ فَلِمُ لَكُوصَاً اللهُ عَلَىٰ مُحَتَّ وَالِهِ عَلَا مُنْ أَكُلِّهِ وَاسْتَغَمَّا لِللَّهِ الدَّيْ لا إِلَّا لاهُ وَالْحَامُ الْقَدُّوْمُ عَلَّهُ مِذَا كُلِّهِ وَالْوَبِ الْقِيمِّةِ

اهُ يَا اللَّهُ المَوْمُنُ لَخَالِقُ الْعَظِيمُ لَعَزُولًا لتكتبز ينحان الليقط أيثركون مااكلته الحك يُمُكُ لِمَا لِلْهُ الرِّيِّكُ ٱلكِّرِيمُ لِمَا اللَّهُ ٱلْمُؤْمِدُ فَكُلَّكُمْ لِمَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ فَاللَّهُ مُ اللثة الغايسغ الحالمة لإائلة انحيطان الكثاث لمااللة لعَلَمُ الْفَتَأْتُمُ مِنَا اللَّهُ الْعَظَمُ الْكَوْمُ لِمَا أَمَلُهُ الْكَلِّمُ لِمَا أَمَلُهُ الْلَطِلْمُ رُيُ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحِكِيثِ لِي إِللَّهُ اللَّهُ الْعَدِي لْتَوْنُ مِا ٱللَّهُ الْكَتَّحِ الْمُحَيِّ الْمُحَيِّ مِنْ اللَّهُ الْكَتَّرُوكُ لِمُ لمَا مَنْهُ الْحَرِّرُ لِيُحَكِّرُ لَمَا مَنْدُ الْحَكَامُ لَكُو مِنْ الْحَقْدُ الْحَرَاكُو مِنْ الْحَقْدُ ريَجْيُمُ لِمَا ٱللَّهُ ٱلغَفُّورُ لِشَكُورُ لِمَا ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لتسأر مااكته المتا توللقيني ماأنته الكفط الج كالنَّهُ الْغَافِمُ لِللَّهُ مِنْ لِمُظِنِّمُ لِمَّا لِمُثَمِّ النَّهُ الْفَكَّ لَ لُمَّا وُ لِمَا لِنَّةُ الْجَعْ لِمَا لَنْحُتَّرُ لِمَا لَتُكُالَّكُ لَكَ لَكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ لْتُعَظِّرُ يَا لَكُتُمُ الْعَالِمِ لِلْمُعَالِ يَا لَكُتُوا لِيَعْدُ الْفُكُونُ لَكُمُ لَا لَكُلُوا ياكنته العظير الأعظ كالكنه الفاتر الذائم كالله

لْقَادِرُ الْفُتَدِرُ لِمَا اللَّهُ الْفَافِرِ لِمَا اللَّهُ الْكُافِي لِا اللَّهُ لُوْ احِدُالْاَحِدُ مَا اَكُنْدُاْ لَغَرْدُ الصَّيَدُ مَا اَلِتُهُ الْقَايِضُ كُيْا سِطْ يَا اللَّهُ الْخَالِقُ الزَّادِقُ يَا اللَّهُ الْبُاحِثُ ٱلْأَلَّةُ اللهُ المُنْعُ الْمُتَفَوِّدُ لَ إِلَّا لَهُ الْحُدْثُ إِلَيْ لَا لَا لَهُ الْمُدْثُ إِلَيْكُ لَا اللهُ لطَّالِكَ لَكُرُكُ مَا ٱللهُ مُنْتَهَى لِرَّاعِنْهِي مَا ٱللهُ عَارَ ٱلسُّنَّعَةِ فِي مَا ٱللَّهُ ٱلْوَبِّ لَكُتُ مَرَ الْأَلْقُونُ لرَّاحِمْنَ مَا أَمِنْدُ عِنَاكَ لُمُتَنَعَيْثُ وَمَا اللَّهُ مُغَطِّ لْنَا ثَلِيْنَ يٰإِكَ اللَّهُ اللَّهُ فَي عَلَى لَهُم وُمِينَ يِا اللَّهُ لُفُرِّجُ الْكُرِيْكِ لِعَظِيمِ بِالسَّلَةِ النَّوْرُمِيْكَ النُّوْرُ بِي الأواتخفر من عندك ألخفر بارخمن وإساكك كُنَّا لِغَيِّهِ النُّنَّا لَكُنَّةِ مِنا ٱللَّهُ مِا رَحَنْ السَّعَلَاكِ مَا مُنْمَا مُكَّا يَّضَتَّةِ الرَّغَنْعَةِ الشَّرَبْفَةِ مَا اَكْتُهُ مِا رَحُنُ أَسَّةً ٱلْخُوْفَةُ ٱلْكُنَّهُ مُرَالتَّامَّةِ لِكِيرَ بِلَاتِمَا اللَّهُ الْحُرْالِيَةِ أَيْكُ مَا هُورِ مِنْ النَّالِينَا اللَّهُ مَا أَجُمُو السَّفَاكُ أَرْبُصُلَّا عَلَيْ يؤهم كالتث وعاز كالتوع صاوة لاعة حْصَالَقْاالِالْانَتَعَكَ كُلّْتُكُانُّكُا وَجَكَة مَا آخْصُا كُنا لَا

مِا آنَا آهُا أُوُا شِعَا لَا خَالَا كُوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا نشآء اللهوص الرُسُكُلِينَ وَالِهِ وَسِ رعلكه فالمتوالث لله درستا للما لمهن وصلاً الله علا لَا لَفَا إِنَّ اللَّهِ مُ مَنْ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُحَدًّا للهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِالذَّكُرُ الْحُوْدُ وَالْلِيَةُ هُوْدِ وَأَلِحُوْضِ إِلْمُورُ وُدِ اللَّهُ مِنَّا تِ مُحَّا تُلْفُعُكُ فِي لِمُا لَمُ الْمُ سَبِّ أَهُ وَالْأَفْفِ طَفَيْن مِحْتَنَهُ ذَفِلْ لَعِلْتِينَ دَرَجَ فَدَّ مَانِي كَالْمَتْ فُاللَّهُ مِي الْمُطْحِيِّدُ لِهِ مِنْ كُلِّ كُرِّامًا فِي الْمُصَالَ ثِلْكَ الْكُولِ . كُلَّ الْعَيْمِ أَوْسَعَ ذَٰ كَاكَ النَّعَلْمِ وَمِنْ كُلِّ عَظَلَ إِنْجُوا

Or)

وْفَرَدْ لِكَ الْفِسْرِ حَيْثُ لِا تَكُوُ نَ أَحَدُ مِنْ خَا تَجْلِسًا كُلَّا أَذْفَعُ مِنْهُ عِنْدَكَ يِذَ لة ولا أغظ على أن حقًّا ولا أفرْت ويسلله مُحَرِّصَلُوا تُك عَلَيْهِ وَاللهِ المامَ الْحَيْرِةِ فَاتَّدِهِ وَالرَّاعِيٰ لِيَهِ وَالْهُ كَاهِ عَلِيْهِمَ يُعِالَعِنَا فِهِ وَالْبِلَادِ رَرَحْكَةً لِلْعَالِمِينَ ٱللَّهُ مِّلِيَجَعُ بِينِنَا وَكِينِ مُحَيِّي الم عَمَّدُ صَلَّوا نُكَ عَلَيْهُ وَالِهِ فِي رَدِ الْعَبَيْرِ زَرْدِ الزُوْجِ وَقُرْا وَالنِّعَةُ وَصَّهُو ۚ وَالْاَنْفُ ۗ كَفِّي لشَّهُ وَاتِ وَنَعِمَ الْلَكُ اتِ وَدَخَاءِ الْفَصِيلَةَ وَثَيْهُ لطَّا بِدُنَكُ وَسُوْدُوالكُرْامَةُ وَفُرْآةِ الْعَاسُ وَنَصُّ لنَعِبْرِوَتُنَا مِلْ لِنُعْمَةِ وَكَفِيمَةٍ لِانَشْهَا مُ بِحَجَاتِنَا لُلَّهُ يُهَانُ أَنَّهُ قَدْ بَلْغَ الرِّسَالَةَ وَاذْ كَا لِنْصَلْحَا فَ فاجتهك للأمّة واؤذى فيحنيك وحاصك فستبيلك وعيدك حتى اتله اليقين فصرا الله لَنْ يَوْا لِلهِ الطَّلَّ مُنَ ٱللَّهُ مَرِّيمَيًّا كُهُ لَكُولُ مُحْرَاهِ

ى صَلَوْا تِكَ وَتَوَامِي بَرُّكُ كُ دِرْسُولِكَ الْخَاتِمِ لِمَاسَبَةً وَ فَأَضْطَلَعَ قَامًّا مِا مُوكَ مُسْتُوفِرٌ إِذْ مَهُ كِلِعَنْ قُدْمِ وَلا وَاهِ فِعَنْ مِرِ وَاعِبًا لِوَحْيِكِ فَ

040

فتأبرق آضآء الظرَبْقُ لَلْخَامِه اللهُ أَنُّهُ مُ يَعْلَى وَصْالِبًا لَفِي مَا الْأ بنالأغلام وتبيران لأخكام فهوامثك وْهُ نَ وَخَازِيُ عِلْمَاكَ الْمَخِرُّونِ وَشَهْلُهُ ٱللَّهُ وَافْسِيرَ لَهُ مَفْسِمَ الْهُ خِلَّاكُ وَأَ نُ فَضَالَ آلُكُ مِنْ أَعَا عَلَى إِنَّا عُمِقُهُ أَن الشَّمَا دُوِّمَ وَمُحْتِي (أَمْنا إَمُوْآءِ اللَّذَاتِ وَرَخَاءِ الدُّعُهُ وَمُنْتُهُ كَا الظَّا مِنْكَ وتخفنا كك امة ن ون ح عالم علاء الدات الذا لتذلا إلا تقاعيا لي

شغرالتك شغاءاك شراكفقتر وأتفترغ إليًا تُرْعَ الفّيعَيْفِ لَضَّرُ مِوَا يُتِّبِهِ لِيُ الثَّكَ إِنَّ لْدُنْ لِللَّهُ لِسَالَ السَّعَلَكُ مَسْعَلَةً الذينية له وعَقِرُ الكَ وَجُمُهُ لُهُ وَخَضِعَتُ الْكَ ناصكتَهُ وَسِالَتُ مَنَلَتُ النَّكُ دُمُوْعُهُ وَفَا لنك عثر أه واعترف النك يخطأننه وصلا عَنْهُ حِنْكَتْهُ وَإِنْقَطَعَتْ عَنْهُ حُجَّةً ثُهُ: وَالْ مُعَلِّدُ عَلَىٰكَ وَيَجَعَيْكَ الْعَظَيْرُأَ نُ تَصْلِيًّا كُا ٱنْتَ ٱصْلُهُ وَٱنْ تَضُيِّلٌ ۚ كَالِّي نَبْيِّكَ وَا بتتك وأن نغطيني إفضارها اعظيتالة وْ بِهِا دِلْ ٱلْمَاصِينَ مِنَ ٱلْوُمُنِينَ وَا فَضَا مَا نُغَطِئ إِلَيَا قِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينُ وَافْضَلَ ا مْا تَخُلْفُهُ مِنْ إِحْدُلْمَا قَكَ إِلَىٰ مَوْمِ الدِّينَ لَهُ خَمْرًا لِلاَّ سٰأُ وَالْآخِرَ وَمِا كَرَمْرُواعَطِئْ ﴿ مَجَا الْمَامَغُ فِيرَةُ مَا مَضَى مِنْ دَنُولِثِ وَانْ تَعَصِّمَةٍ

أنقنته لأ كَانَ اللفتة إنى إستة أك قله المُ دعنا كعنه قديمُ دهوع: فَيَا كُلُّ نُمِوْ خُطًّا فِي وَعَدْيٌ أَخُلِّعِيمُ لااستوجبه منك الذي وتتفي ، قَدُرَ مَكَ وَرَحْمَةً كَ وَأَرْبَتِ فَيْ مِنْ قُلُارً

خائفاً ولا وكم الألك فأزارتطاعه المَّنْ عُلَيْدُهُمَا مِنْ الْأُمُورِ فَكُمْ أَرْمُونُكُ كُرِي الْصَرْعَ المُعَادِّةُ وَالْآلِي مُعَادِّةً وَالْآلِّي الْمُعَادِّةُ وَالْآلِيَّةُ وَالْآلِيُّ وَالْسُولِيِّةِ كَ الْخَاطِئُ فُلانَ بُنَّ فُلانَ وَحُمُ بفضَّلك إنَّك جَوادُ كُولُهُ كارەن دغائرىملا الحاسمة المن عانك نشاه الم

وَحَدَّةُ مُرِّالُهُ مِنْ لِمُالِنَّهُ مُرْدَكُهُ نَّ أَذْمَّكُ ٱلْأُمُورِبَكِ لِـُومَصَادِكَ تَضَاَّ أَكُ ٱللَّهِ مِنْ فَانْ فَهَفُّ فِي مُ لَلْهُ مُ أَذُكُ لَهُ عَلَا مُصَالِحُ فَخُذُ بِعَدَّ المراشدي فكيس ذاك بنكوين وَلا بِسِدْعِ مِنْ كِفًّا مَتَكَ ٱللَّهُ مُرَّا يُحِلِّهُ عَلَّاعَ لَا عَلَّهُ عَلَّاءً لَهْ عَلَّا عَدُلِكَ ٱللَّهُ مِنَّانَّكَ قُلْتَ والمكاثرة لعلى المناك المساء هِ وَالِهِ وَقُولُكَ أَكُونُ كَانُوا قِلْ لَكُومِ لِلَّهُ دَ مالاً سُمار *كُفُر*كُ تَنغُفُرُونَ وَ ف وقلت تناركت وكة غُوامِنْ حَيْثَ فَأَحَالِنَا ﴿ وَاسْتَغُفُرُوا لِلَّهِ اِتَّا اللَّهَ عَنُونُ وَجُمُّ وَآنَا اسْتَعَفُّرُكَ وَاتُّهُ مُالِيًّا وُقُلْ مَنْ ارْكُتْ مَلْعًا لِنَتَ فَاعْفُ عَنْ عَنْ

فموكشا ورفم فيالأمر فإذاع مآمة المُنْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يُحُثُّ لَا لُمُنَّا كِلَّانُ مَا أَنَّا لَكُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ أَلَا أَنَّكُ أُكُ النَّكَ وَ قُلْكَ مَنَّا ذَكُتَ وَيَعْنَا لَيْتَ وَ افيظكه اتفشه مرتسا ؤاك فاستغفر كواللة تَغْفُلُهُ الرَّسُولَ لَوَحَدُوا لِللَّهُ تَوْلًا الَّهُ سَتْغَفُوْكُ وَابَةُ كُ الْمُكَاكِدُو قُلْتُ تَمْنَارُكُ وَ تَعَا لَيْتَ وَمِنْ لِعَمَا يُعِمَا أَنِي فَا إِنَّا فِيلًا لُمُنَّا لُهُ ثُنَّا اللَّهِ عُلَّا اللَّهِ يَّتَغِفْرُ اللهُ يُحَلِّلُهُ عَفْوٌ وَارَجَّا كُانَا السَّغَفُرُّلِ نؤنيالنك وفات تناكث وتفالت آفا تُوْبُونَ إِلَىٰ لِلْهُ وَكِينَ تَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَفْوُ رُّ يُجْرُوا كَا السَّتَغَفِرُكُ وَاتَوْكُ اِلنَّكَ وَتُعْلُدُ ارُكْتُ وَتَعْا لَيْتَ وَمْاكُا نَا لَلَّهُ لِنُعَاذُّ ت فهُمُومُاكانَاللَّهُ مُعَدِّمًا سُتَخْفِرُونُ قَافَاآسُتَغُفْرُكَ وَانْكُاآسُتَغُورُكَ وَانْقُورُ لْكَ وَقُلْتَ مَنْا رَكْتُ وَكُفًّا لِيهِ عَنْفُ لَهُمُ اقْلا يَسْتَعَفُّ لَهُمُ إِنْ يَسْتَعَفُّ

كَوَاتُونُ النَّكَ وَكُا A 311 كُورُ قُورٌةً وَالْمَاقِيمُ وَكُورُورُ كُ وَانَوْكُ إِلَىٰكَ وَيُ لتَّتَ هُوا لَذَيْكَ نَشَّا كُوْمِنَ الْأَرْضَ

عُنْ وَمِنْ السِّنْ مُنْ أَنَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّه اذكت دكقيا لئت وانستغف فإدتأ كتك وتفكت متنا زكت وتغنا للت واستغن منشك إنك كنت مين الخاطب فن وانا استع وَاتَوُكُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ مِنَا رَكْتَ وَيَعَا لَيْهَ آيانًا اسْتَغْفِرُ كَنَا ذُبُوْ مَنَا إِنَّا كُتَّا خَاطِئُونَ وَ ستغفرك وكتؤك لكك وقلت نتازكك وة وَيَاسَتُعَفِّرُ كُوْرِيْ إِنَّهُ مُوا لِغُفُورُ لِرَّ وَآمَا الْسَتَغْفِرُكَ وَآتَوُبُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ مَا وتغنا ليئت وما منتم الثاس أن يؤمنوا الهُلْ بِي وَلَسْتَغَفِّرُ قُلْ رَبِّهُ وَلَا يَا ٱسْتَغَفّْرُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَا ٱسْتَغَفّْرُ ا كتَّكَ وَغُلْثَ مِنْا دَّكَ وَلِعَنَا لَئِثَ سَلَامُ سَاسْتَغَفِرُ لِكَ رَبُّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَ ا حَ ستتغفرك كالتوث الكك وفلت تبنا ركت

(۲۶

وفلت متنا تكك وكغنا لئت ما قو مركم تشأ بالتيَّةُ فَوْفُنَ الْكَانُونُولُا سَنْتَعَفْرُونَ اللَّهُ لَكُهُ تُرْحُونُ وَإِنَّا الْسَتَغَعْرُكَ وَأَنَّوُ كَالْكُ كُلْتُ بَنَاوَكَ وَيَعَنَا لَتِتَ وَظُنَّ مَا وُجُوا مَنَّا تتغفررته وتخرزا كعاوانام أنأ تَغْفِرُكُ وَلَوْكِ إِلَىٰكَ وَقُلْتَ سَارَكَتُ وَمَعَالِيْتَ الْذِيْنَ يَجِهُ إِنْ الْعَرَبْشُ وَكُنْ حُو ْ لَهُ أَلَهُ يُحُونَ بِجَالِ رَبِّهُمُ وَيُؤْمِنُونَ مِنْ وَكَيْتُ مَعْفُولُا لَهُ ثُنَّا إِمِنُو إِوَانَا آمَنَتُ خُودٌ لِدُواتِيٌّ كُوا لِنَّاكَ وَ لَتَ مَتَا رَكْتُ وَكَتَا لَنَتَ فَأَمْهُمْ إِنَّ وَعُلَاللَّهُ الإنكاروانا استغفرك وآبؤك إلكاف وقا مِنَا رَكْتُ وَلَقَا لِنُتَ هُيٌّ تُؤُّمُهُ فِي لِمَا لِلَّهِ فَالْسَعَامُوا بح كاستَغْفُوهُ وَإِنَا اسْتَغْفُ لِدُواتَةُ كُمَالِكُكُ

وَ وَالْ مَدِينَ وَكُونَ لِكُنَّ وَكُونًا لَكُنَّ وَلَكُلَّا عِلْهُ لِمُنْ ٥ يَبْمُ وَكِينُ تَعَفِّرُونَ لِنَّ فَيْ الْأَرْضُ لَأَ إِنَّ الْأَرْضُ لَأَ إِنَّ الْ هُوَا لَفَعَوْ وَالدَّحِيمُ وَانَا اسْتُغَفِرُ لِدُوَا تَوْكُ عَالِمُلَا ت متنا دَكت دكقًا لَيْنَ وَاعْلَامَ أَوْعُوا الْهُ الْ نة واستعفر لذنك وللؤمن والمؤثنات والله للإنتقة لمتكوركم ثؤنكوز وائا استغفرك وإنؤك لَنَّكُ دَغُلْتَ مُنَا رَكُتُ وَكَعْنَا لَيْتَ سَمَعُولُ لَكَ لْحُلْفُون مِنَ لَا عُزابِ شَعَلَتْنَا آمُوْالْنَا وَآهُ أَوْدُ استغفركنا وانااستغفرك وأتؤث إلكك وقلة تَبَارَكْتُ رَبَعْنَا لِنُتَحَقِّ تَوْمُنُوْا مِا لِلَّهِ رَجْرَهُ إِلَّا بالغاجث كاشه لأشتغفزت لك وما اميلا لكن الله مِن فيح رَبِّنا عَلَيْكَ مُوكَلِّنَا وَالِنَكَ نَدُنْ الْحَالِينَكَ الْمُصِيْرُهُ أَنَا اسْتَغْفِرُكُ وَاتَوْمُ كئك وقلك شاركت وتغاللت ولانعفينا عُرُونِ فَالِعَهِ ] وَاسْتَغْفِرْ لَهِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وُرْرَحُمْ وَإِنَّا اَسْتَغَفُّوكُ وَاتَوْكِ النَّكَ وَقُلْتُ

22:35 31 313 إرتكفا يَّهُ كَانَ غَفَّتًا رَّا أي واله من النك و قلت منا وكذ وَحَدُّ اوَاعْظَا آجُرًّا وَاسْتَغْفُوالله فُيُ وَإِنْ كَانْتُ نَظِيْهُ \* لَّهُ وَلَا أَدُّولُ لَكَ الْعُنْبِي لِا أَعُو ذُعِمًّا إِنَّا

خوعُنْرِي جَمِيعِ دُنُوْ نِي لاَوْ لِهِ لىلهاوقاتهها وحديثها وسرهادة يبع ما آنامُ أَنْ نِهُ فُوا مَقِيْكُ إِلَيْكَ وَلَسُكَّ سَتَغُفُ لِهُ مِثَا تَدُبُ الِيَكَ مِنْهُ مُثَمَّ لِذُ لِنَا ارَدُنُ مِنْهِ وَجُهَ

(عرع

مندت بهاعل نتقة يث بهاعل معا د نَعَفُو اللَّهَ الَّذِي لا إِلْهَ اللَّهُ هُوَ أَنْحُو الْحُدِّرِ الْقَدُّ نَغَنُ وَالشَّهَا وَوَالرِّحُورُ السَّحُمُ لِكُمَّا كُمِّ مَعْصُبُ إِنَّ تَكُنَّهُ فِي ٱللَّهِ مَا أَزُونُ قِينٌ عَقَبُ وعَزَمًا نَاقِسًا وَلُمًّا رَاجِمًا وَقَلَّا رَكِمًا كَثِيرًا وَآدَيًا مَارِعًا وَاجْعَـ لَ ذَلِكَ هِ لِيُ وَلَا تِجَعُلُ لَهُ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ مَا أَرْحَمَ الرَّاحِي سُتَعَفَّا لِللهُ الذِّي لِأَوْلَهُ إِلَّا هُوَ كالقية والذكالة لَهْ وَفَآءً عِنْدِي لَلْهُ مَا أَغْفُ لَنَكُ ثُرَّخًا لَفَكُ قُلْمِ لَلْهُ مَرْلِغِفُ ثخاظ وستقطا يتاكآ لفاظ وسهوات إنجك

ان و والمراكبة الماكنة الماكنة لَهُ مَّ إِنَّ أَسْتُلُكُ مِأْتُ لَكَ يُخِدُلُا لَهُ إِلَّا أَنَّ لَكُ يُخِدُلُوا لِهُ إِلَّا أَيْ لَتَانُ بَدِئِعُ الشَّمُوٰ إِتِ وَالْإِرْضِ وَانْجَلا لِ وَا نْيُ سَالِّلُ نَقِيرُ وَخَالِّفَ مُسْتَجِيرٌ وَ ثَالِّكُ مُسْتَ عَدْ آتَى فَا نَهُ لا دا فِعْرَوُ مِنَ الدُّنْيَا اَتَّرِيْ وَالْمَحِيْ مِنَ الْمُحَالُو قِبُنَ ذِكُوكُ الْنَسْنَانُ كُنُّ قَلُ نُوكِ الْهِكُ رُسِنِي وَوَقَى

شهراني ويقبت تب يَّرَتُ عُوهُ رَتِي وَامْتَحَتُ مِجَالِسِينَ فَرَيْهِ تتاوضا لى وبَقر قتاعضاً إلا يُتِيَّةِ ذُنُوُ كُي رَبِّقُطُعِتْ مَعْنَا لَهُي فَلا مُحَيِّهُ وَلاعُذُدُ فَا ثَا الْكُتِّةُ رِبِيُحُرِي لُعُتُرَفُ مِا سُائَةً الْإِ قَصَادِ كَاكُنْهُ تَطِعُرِ فِي فَصَيِلَ عَلَى مُجَيِّدٍ وَالِ رحمني وسنتك وتحاوزهي أاكرير يفضاك لط نُكَانَ صَغَرِفِي جَنْبُ ظَاعَتِكُ عَلَى فَقَالُ كَبُرُ ورخانك مكاله كمف أنفتك مالخف كَ مَحْرُوْمُا وَكَا نَ فَلِيَّ بِكُ وَبِحُوْدُكَانُ لمني ما لغَياةِ مَرْهُومًا إلَّهُ لَمُّهُ أَسَلَطُ عَلاَ حُسْ بِي يِكَ قُنُوطُ الْأِيسِ بِنَ فَلَا بَنُظُلُ صِيدُ تَكَ خَالَةً لكَ بَنْنَ الْإِمِلِينَ اللَّهِ عَظُرُ حُرْمِهَا ذُكُنْتَ ٱلْمُلَازَةِ

\* وَكَثِيرَ ذِنْهِ لِذَكَنْتَ الْمُطَالِبَ بِهِ اللهِ آفَةَ ذَاذَكُونُهُ

كَ اللَّهُ فِي أَنْ دُعَا فِي الْحَالِثُارِي ك نقلة فالحافي الحاتة يُّ أَنْهُ الكَ الْفُحْلُ فَافْحَتُ مِنْ الْخُطُ طُفْكَ نَعَكُمُ الْكَتْنَى الْيَقِينُ مَكَارِمُ عَفِي يفجئ ن آنامَتُنيَ الْعَقْلَ الْمِعَ الْاسْتِمُ لَا يِلِلِقَا بُلَانِهُ مِنْهُ الْمَعْرِفَاةُ لِاسْتِلِي بِكُونُوا لِلْأَقْكُ لِهُولِ نُورَتِ لِنُي مِنْ تِعَوْ بِمِالِصُلِحَةِ مِنَاعَنَ مَ ينتظرك في فيلما يَنْفَعَوُمُ الْهِجِلُ نِ أَحْدُثُ مِنَ السِّحِيُ أَمَّا مِي فَبِيالًا لناضيات بُنْ اعْوَا مِهَا لَفِي جُنُّتُكَ مَلَّهُ فَي فَا قَدُ لْبُسْتُ عُلْمَ فَاقِيَةِ وَآفَا هَىٰ مَقْامَ الْإِذْ لَا عَ يُئْنَ يَكَيْكَ ضُرَّحًا جَبِي الْهِيَّكُومُتَ فَٱكِرْعِمُ ذِكُنُتُ مِنْ سُؤَالِكَ وَحُدُّتَ بِالْكُرُوْفَا خُلِ سُل وَالكَ الْمُحَسِّكُنِّي لا تَعَرَّمُ اللَّاعَطَ ينيها الأحزاؤك الهجأضيحت على

ن سائلًا وعرالتعرض السواك أَنْ عَالَةُ عَادِكُو لَنْهُ مِنْ جَمَّا امْتِنَانِكَ رَكُّ مُّلْهَا لِهُوْفِ مَعُضُطُرٌ لِأَيْظًا رِجَيْرِكَ ٱلمَا لُوْ عِلَةَتُ عَلَى مُنْظَرَةٍ مِنْ قَنَاطِ لِلْأَخْطَارِمَةِ لأغبال والاعتبارغا ناالها لك إن آمُنِغُنْ عَلَمُهُ بِخَهْيْطِ لأَنْفُتْ إِلَا لِهُ لَكُنَّ أَمْ لِ لِثَّفَتَ أَهِ خَلَقْتُهُ فَاكُلِكُ لَكُ بُكُالِّ فِي أَمْرِينَ أَصْلِ لِيَسْا دَوْ خَلَقْتُنَخَفَأُ رَجَانَيُ الْهُوْلِ مُناحَنِّبُهِ لِهُوْكَ لَا يُحْكِدُ صَلَّا اللهُ عَلَيُّ واله في ذارالتَ لامِ وَاعْدَهْ تَى تَطُوْاتَ الْوُصَفا مِنْ لَخُدُا الِرِوْصَرَوْتَ وَحْيَهُ تَامْسُ لِهُ الْكَنْسُةِ داراكفام فَعَبُر ذلكَ مَنْتَهُ تَعِينُ مِنْكَ كْفَضّْلِ وَالْانِعَا مِ اللَّهِ وَعِنَّ بِكَ وَحَلَّا لِكَ قَرَنَتُ يَخِهِ الْأَصْفادِ طُولُ الْأَكَامِ وَمَنَعَتَبْ خِسُيَّةً نُ مَنْ لا نَا مِروَحُلْتَ بَعْثُى رَبُّنُ ٱلْكُوامِمْ ركحآئ منك وكاحرفت وخدة إنتظاري للعفه نْكَ لَا لِلْهُ وَ لَوْلَمُ لِمَا لَهِ فِي إِلَى الْإِسْلَامِ مَا أَلَّا كُنْ

اني بدُغاتِكَ ما دَعَوْتُ وَلُوَّلُوْ تَعَرَّ فَتُكَ مَاءَ مَنْتُ وَلَوْ لَهُ تُلُكِّنُّ فَي شَا أستحث ألج أطعنك فأحت الأستأول وَهُوَالنَّوْجُيِدُ وَلَمْ اعْصِكُ فِي الْغَضَّ إِلَّا مَثْنَاءً إِلَيْكَ وَهُوَ ٱلْكُنْ ۚ فِأَغُورُكُ مَا يَدْهُمُا الْحِيلِ ۗ طاعَتَكَ وَإِنْ قَصُرُ تُبِعَنَّهَا وَأَكُوْ وُمُعَصِّدَ وَكُنُّ مُا فَتَقَضًّا مُعَلِّي مِا لَكِ يَهُ وَالْكُلِّكُ مِنْ إِيهُ متخلِّصُني مِن التَّابِ وَإِن اسْتَوْجَتُهُا اللَّهِ إِنَّ أَنَّا لَتَخَلُّونُ عِن لِسَبْقِ مَعَ الأَبْرُ ارِدَفَتَ لَ أَفَّا مَنْفِي لِنْفَ عظيمذا رج الأخثار والفح قكث حثوثكم ثثث تَتِينَ وَ وَارَالْدُنْنَاكَمُفَ تَطَلُّمُ عَلَيْهِ فَالْمُؤْةُ هِ فِهِ نَهُ أُعُرُّدُنَّهُ إِبِنَّا بِثِيلِمِ إِنِّا إِنِكَ كَيْفَ بُرِيُّهُا بِينَ اَطُاق بَهْ إِيكَ اللَّهِ المَانَّ كُنَّهُ تُنَّهُ نُ عَنَاجِيُدِكَ أَبِيْنَ اتَوْابِهَاكِيفُ هَوْيُ إِلَيْهِ نَ التَّارِمُشْتَعَلَّاتُ إِلْيَهَا بِهَا الِهِي كُلْ مُكُرُّ

وُون اللهُ مُرْجِي للي سمع الم نخشكؤا وسممع الزاجيك فت بسِعَ يِمَمَ ٱللهُ لَوْ إِنْ عَنْ القَصْلِ إِ لِمُ الْجُرْمُونَ لِيعَةِ غُفْرٌ بِكَ فَطَمَعُ بُوْنَ كُرُمْرِعَفُولًا وَفَصَالُ عَوا رِفْكُ رُدَحَتُ مُولاً يَ بِالِكَ عَمَا لَمُ كعُطاةِ منْ عِنادِ لَا وَعَجِتَ النَّكَ مُنْهُمْ عَجَ لقبجيح بالثقآء في بلايدك وككل أمّ احِمَةُ إِنْنَكَ مُحْتَاحًا وَقَلْتُ رَبُّكُهُ وَوَ خَهُ فَكَالْمُعْمِثُكُ مُكْتَاحًا فَأَنْتَا لَكُمُ عُنَّا كُلِّهُ لُو الَّذَهِ لاكشونخ لكرثه وكحؤا لكطالب وكترتز ثرأ منزر لمنا شأكفا لمستالهجان آخطآث طرثتنا لتظ نَفَيْهُ عِافِيهِ كُوامَتُهُا فَقِيْلُ صَدْبُ طُويُقِ لَفُوْرُ لنَكَ عِلَا فِيهِ سِيلًا مَنْهُا اللَّهِ لِإِنْ كَانَتُ نَفْسُ سُسَّعَدُنْهَا الْأِنَ بِدُعَا وَكَعَلَى مَا يُغْمِهَا اللَّهُ نُ عَلَا فِي لَا جَهَا دُفِي يُنْفَآءِ مَنْفَعَوُ أَفَا يُعَا

Vip

فُ دِحَبُ تَفًّا فَقُدُ أَقِدُ طُولًا كُذُا أَلَا يَعْمِيًّا امِن رَحْمَتُكَ إِشْفَاقَ رَانْمَهُا الْهِجَانُ آخِمَةِ عِلْقُهُ النَّادِ فِي لَسَهُ إِلَيْكَ فَقَتُدُ وَصَلَّتُ كُولًا لَا نَ بِذَخْلَ ثُومًا آعُدُ نُهُ مِنْ فَصْلَا بِعُو لِإِعَلَىٰكَ إذاذكرتُ رَحْتَكَ ضَحِكَتْ إِلَهُا وَجُوهُ وَمِ الذاذك ثشيخطك تكث تهاعيون مسا لهجفأ فضر بسيغيل ث سيطالك على عَيْدٍ بَالْرِيِّقُلْأَدُّ لظَّاءُ وَآخًا طَ يَعْيُطِجِيْدِ، كِلْأِلْ النَّوْتَى لَهِ لَهِ عَوْ مَنْ كَذُرُونُجُ عَذَكَ مِلْعَاتِلَهِ وَأَرْجُوكُ رَجَّا إِمَنْ مُعَيْرَكَ بِرَحَالَهُ إِلْفِي كَيْفُ أَرُدُعا رِضَ ا بَقُ إِنْكَ وَأَيَّكُ الْمَالِاسْتِمُوْلِقُ لِمَا لَكُ الْمُلَكِّ لُهِ إِللَّهُ الْعُي كَبِفَ الشَّكِثُ بِإِلْاَفَهَا مِرْلِيانَ ضرايقة وَةُ لَا قَلْفَنَى ما أَيْمُ عَلَى مِن مَصْيرِ عَاقِية الطح فَذَعَلِنتَ حَاجَةَ تَفْهُونُ لَى مَا تُكَلِّفْتَ لَمَا يَكُ رَ الوِّزْقِ فَيَ حَيُونِي وَعُونِكَ قِلْكَالِيسِنِينَا فَيُعَالُكُمُ عَنْ

į

و المناه المرابعة الم كوادات كالالالهالة لولا نَّا يَرِي مَا شَكُونُ عَنْزاتِي وَكُولًا مَا دَّكُونُ التقنط ماسكف تترات المح صلَّ عَلَىٰ مُحَا يمخل والمخرمنية الإلعثرات بمرث ت وَهَ فَ لَي كَبُرُ السِّينَاتِ القَلْمُ الْهُ الأكنت لاتزخ الآالحان في طاعتيك الْمِنْ نَفِزُعُ الْقَصِرُ وْ نَ وَانْ كُنْتُ لَا تَقَدُ 'مِنَا لِيُحْتُهَ لِيُنَ فَالْمِنْ بَكَتِمَعُ أَلْفُهُ عِلْوُنَ وَا لنتك لانتكرنم إلاا مَسْلَ الْإِحْسَانِ فَكَمَعْنَ عَصْنَا نَّنَ يَشَنَعْنِكُ أَلِحُمُونَ اللَّهِي إِنْ كَانَ لَا يَجُوزُهِ صْلَطِالِامَنْ آَحَازَتُهُ بِأَأْتُهُ عَبِكُهِ فَأَنَّ مِأْكُوا ،النَّكَ قَـُلَ انْفِصِنا ءَاجَلِه اللَّهِ عِازِ

لدر تُهُ الْحُرُا زُمُنَا بِصَفْوصَلَا تِلَ الْمُ أَرْمُو كآءاذ تضمّنا بطؤن لخؤد ناوغيت باللبز بُونُ مُنوتِنا وَاضِيعُنا مَـٰا كَانَ عَلِيالا قورناو خلفنا فزادى في ضواكم المنايا فأعجب المصارع وميزنا في ذاردةوا بحى منيُهُمُّ مِلِا قع العِيلِ رَحَمُنْ الِذُ عُلاَةً حُفَّاةً مُعْبَرَةً مِنْ ثَرَىٰ لَأَجِنَّا بِهِ رُدُنَّا وتشاحِبَةٌ مِن بَرَّا بِالْمَلَاحِدِ وَجُوْمَنَا وَخَاسَ نُ آنزاء القِنْمَ رَابَهُ أَرْ مَا وَخَا مِلَةً مِن مِش

دَّ عَالِعُهُ الطُّوْلُ ادرَةٌ هُنَا لِكَ لَلْعِيْهِ نِ سَوْا تُنَاوُمُو يَعَ ناوَاوُلادِ الْمُؤَلِّدُ فَا فَلا نُضَعِفُ لِلصَّامِثُ عَلَيْهُ كألكؤ مرعظاوتيك عآئدة مامثكا فخاكلات تعتلنع أأتها الأماآس كفتك مااليه عدادت ملاء منت لفناد زياع يُؤعل كَتَفْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ كُتَّا لِحِيْمِينَ فَانَا نَبْكَهُ عَلِي الصَّاعَيْنَ امْرُ: أَنْ فَأَيَّنَّا مُنْكُو إِذْ فَأَتَّنَّا لهج شأب حلاوة ما تستعنانه لا لاغِيَّة برَهَا دَةِ مَا يَعِرُ ثُنَّهُ قَلْمِ مِنَّ اللخ لعزَّتَ الْكُورُوْفِ وَامَنْتَ مِينَالْيَامُورِينَ وَآمَرِتَ بِصِيلَةِ السُّهُ ال 1:3/6

ك عَسَالِحَيْنَا بِطَلْأَيَّهُ وَقَدَا دُّرِيعُنَّا تَامْسِلْنَا إِمَّا لَيُ السُّبِعِرَانُوْ اللَّهِ الْفَحِلِّ ذَا هَزَتَ لِهُمَّا فُنْ إِن مَخَافَتِنَا إِنْقَلَعَتُ مِنَا لِأُصُّولِ آشِهَا رُهِ فايذا تكنَّتُكُمُّتُ كَرُوا حُ الرَّغَنَّ فِينَّا اغَصْا نَ رَحَالُتُا عَتْ بَنَا تِنْجِوْلْكِتْ ارْوَاغْنَا رُهَا اللَّهُ عِلْدُ تَاوَّا <u>فَاتِكُ شَكَّ مَا ُلْعِفَا بِعَضَيْنَا ٱسِفَّنَا</u> وَإِذِ اتَّلُو نَامِنُهَا ٱلْعَفُو ُ الرَّحَمُ وَجُنَا فَنَحَنُّ أن فَلا سَخْطَتُكُ تُؤْمِنُنا وَلاَرْحُمُتُكُ قَصُرُتُ دَخَنُكَ بِنَاعَنْ دِفَاعِ نِفَيَتِكَ نِّكَ لَهُ تَزَلُ عَلَيْنًا بِحِظُوْطِ صَنَّاتُعِكَ مُنْعِمُ نُ بَيْنِ الْأُوَّا لِيُمِيمُكِرُهُۗ اوَيَلَكَ عَادَ نُكَ لكطفكه فحاصل الخبيقة في سالفات النَّهُو وغابراتها وخارليات للكاني وباقياتها الهؤ إجمل فاحيوانناربه من نؤر صلايبتك دكياآ ٧٨ <u>وَنَيْ إِهَا إِلَى مَاعَ فَتُنَامِن رَحْمَةٍ</u>

امُوْرُ نَا وَكُيْفَ يَخَالُمُ إ ب لاحال قنة ؛ إلا لهن كنف كنا باحنآ ثل غدرتها وجرعنتنا عَمَرُ إِنَّهَا وَدُلِّينًا النَّفْدُ عَلِيهِ النَّفِيهِ أصغت إثبه هذه التفوش لهاكانيتانها بالفابنات مؤفوا كَ نَلْتُحِوْمِ: وَكُمْ أَلَّهُ خُدُعُتُمْ عُلَاعُهُ رِقَبْطَ تِهَادِ مِكَ نَشْفُهُ مُ الْ تَقَوُّهُ مِنْ إِلَى لوَّزْانَاوَقَدُاصُدُكِ فِي كُلِّ دُارِسَهُ مُرِّنُ

\,'\'\

اهنالكمن مرا اتضير افرقة الأخوان وا ك ياد العطيات الهيما الرَّحْاءُ مُحَارِي لَهُواتِنَا إِنْ لَدُ تَحُوُّ لَّهُمَّ مَّنْعُهُ كُلُولِكُولِ لِكُولِكُولَ مِنْ الْكِ اتَّصْنَعُهُ لِاذَا الْحَلَا لِوَالْآكُولُ

تَوْجِبِ لِمُا أَرْجُوا مِنْ وَ ن كينة حد المالك الأعاد : أَوْ وَالْمَهُ مِنْ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا الللَّالِلللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا يُنعَراثِمتَ نِعَرَعَو الشَّهُ ال وَآنَا الْإِيعَا عَدِيْ عَنَّى فَوَلَّى لَعْفُوا السَّالُ فُعَنْ رَاخِ إِلَيْ كِيْفُ أَدْعُو كُرُأَ أَنَّا أَنَّا أَذًا أُذُّكُهُ كَ وَآنَتَ آنْتَ اللَّهُ إِنَّ نَفَنْهُ فَالَّمُ نْكَ وَقَالَ أَظَلَّمُا أَظُلُّمُا أَثُنَّ لَهُ " لَهُ نْ كَانَ غَادُ إِنَّا اَجَلَاحَ لَمُ نُقَرَّ بْنَغُي مِنْهُ أَيْا لَا عَزَافَ بِالدُّنِّفِ النَّاكَ وَسَا مُّكَاكِمُ

مِنْنَ آعُدُلُ مِنْكَ فِي أَكُمُ فالنظ لهاويقي نظ لَهُ تَهُ لَهُ إِلَّا الْحَدْلُ فَي إِنَّا دُنُونْ قَالُهُ اَخَافَتَنِي **وَتَجَتِّ**ةُ لِكَ قَالُمُ مُرِيْ مِنَا آنِيَ آمُـا لُهُ وَعُدُا مِنْ بمحتل واغفرني ماقان فخسط بر من أحدث المحسبة أت عَلَى في ا وُّ مَا وَلَهُ نُظْهِرُ هَا لَمَا وَآنَا إِلَىٰ سِبْرِهَا يَوْ لِقِيمَةِ أَحْوَجُ وَقَلْ أَحْسَنْتَ فَأَاذُ لْعُصَابَةِ مِنَ لَكُمُ لِلْأَنْ فَالْا تَعْضَعُنَّ بِهِ لِ رُؤْمُونُ الْعَالَمَانَ الْفَحَانَ خُودِكَ يَسَطَ

وعرقة لكوكره فأقتأ عدر عُتَنَ وَ لِكُهِ الْمُنْ وَ أَن لَا تُو دُّ فَعَ جِهِ قَدْأَ فَنْدَتُ غُنْرِي فَيْ طَلِّمُا مِنْكَ وَهِجَ لَغُفْرَةُ اللَّهِي لَوْارَّدَ نَسَالِهَا نَبِي لَمُ تَهَدِّدِ يِّرُ فُتُعَنَّىٰ عَالَهُ قِلْ هَكَ تُنَيِّىٰ إسترتث العي ما وصفت بن، آواخِسَا بِن آوُلْتَنْ نِن فَكُلُّ أُوٰلِكَ عَتُّكُ المُوعَفُولَ عَنَامَ ذَلِكَ إِنْ أَعْمُتُهُ وَلِهُ المانَزَ أَثْثُ مِنَ الدُّنُونِي مَافِرَةَتُ مُنْ عِفْ اعَ هَنْتُ مِنْ كُومُكُ مَا رَحِيْتُ نَهُ الدَّيْكَ أَلَّا اوره عن المُذَنِينَ اللَّهِي نَقَا *ٱ* نَكَ تَعَفِّرُ لِي فَٱكِرْمْ بِهَا أَمِنْتَةٌ بِئُثَرِيَّةً لَّأُقْ مَكُمَكُ مُكِثِّرُ التِجْنُهُا وَيُ

ك وَالْفَتْنُو إِلْمُتَّذِ لِيَّ إِنَّانِ بِيَّمُ لِكُورَكُمُ الْمُ وُدُكُ فَكُنُّ لَا يَشْفِحُ للهج تتنابع إثها عَلَّ أَنَّ إِنْ فَكُنْ فَكُنْ فَكُنْ فَالْفَعْمَ نظُ الِهِ إِنْ نَظُوتَ إِلَىَّ مِالْهُ كُلَّكَةِ ي فرنتي لعدا الكادة لما الد ن عَدِّنْتُ فِعَدَلِكَ فَعَامَنَ لَا امُنْ عَلَيْنا مِنْ مُلاَتَتُمَا فَكُولًا تَتُمَعُمُ عَ جَلَقْتُ بِجِسُمُ الْأَجْعَلْتُ لَى فِيْرا لا

ME)

نا وَأَعْصُ كَ وَأَغْضُ لُكَ بِهَا وَأَرْضِهِ مِنْ نَقِنْهِ دَاعِدَةً إِلَى الشَّهَوَاتِ وَآسَكَنَتُهُ وَارْاقَالُ لِمَتْ مِنَ الْأَفَاتُ ثُمَّ قُلْتَ لِيَّ ٱ وَيُحِرَفُ كَ ٱ نَصْحِكُ ٱ نَصْحِكُ لأعنتصر وك أستحر وبك أختر ذواستو كَ وَاسْتَلُكَ مِا مُولاً يَ فَإِنَّ سُوًّا لِيُلاَّ يُحْفَدُ لِلْهُ آ يُعُولُ ذُعَآءً مُلِيِّ لاعُلْ نُعَآءً مُولًا هُ وَٱتَّصَرَّةً لَمُكَ تَصَرَّعُ مِنْ قَدُّا قُرْعِكَ نَفْسُهُ مِا لَكُوْتُ وَ يَعُوْا وَلَوْعُ وَفِيْا غِيتِذَا دُامِنَ الذُّنْفِ فِي النَّصُلُ اللَّهُمُ مِنَ ٱلْإُعْرَافِي ِلاَ تَيْنَةُ فَهَبُ لِي ذَنِي ْ الْأَعْرَ إِن وَلاَ تَرْيَةً فِي الخب فيعنكا لأنصراف الهج سعت فسيم بالأعترا لِيَّكَ لِنَفْسُى سَنُوَهُ مِهُا وَفَحَّتُ أَفُوا مُهَا المَالُّ هُ نَظُرَ ةِمِثُكُ لا تَتُوجُهُا فَهَبْ لَهَامَا مَا كَتْ وَخُدُعَكُمُ فِالْمِنَا طَلَبَتْ فَا ذَلِكَ كُوْ مَرُ الْإِكُوْ مَانَ تَحَقَّيْنَ آمَيِلُ لامِيلْنَ الْفِي قَدْ آصَيْتُ مِنَا لِذَنُومُ مْا قَدُّعَ أَفْتُ وَاسْرَ فَكَ عَلِمِ نَصَبْحِ عَلِمَا قَدُ عَلِيْتَ فَاجْعَلْهُ عَلَيْهُ الْمِتَاظَالَعُكَافَا كُوْمَتُهُ وَاقِبَاعَاصِيًّا

، عَنْهَا الْمُشْتَعْفُو كَ مُنْ جِبْرِيْهِ نُرُبِّينِهَا وَحِادَ بِإِللَّهُ وُرِّعَ عَلَيْهَا الْمُثُرِّ اوٓنادامامِن شَفِيلِلْعَتَبُودَ وَثُوُّامُودَ أَوَّالُوامَوَ مَهَا الْغُادِي لَهَا فِي لَجَّا وَيَعْنَكُ صَرْعَتُهُ عَلِيَّا لِنَاظِوْنَ لِلَهُاعِنُدَ ذِلِكَ ضُرُّفًا قَبَهَا وَلاَ عَلَےٰ رُّ، رَاهِا قِد بَوَسَدَتِ لِمُزِّحُ عَمُّ أُحِياً تَعَا فَقُلْتُ لْلَّ مُّكَتَى فَرُيْنُ مَا يَعَنُهُ ۚ الْإَقْرَبُوٰنَ وَوَجِيْهِ جَفَا وْالْأَصْلُونَ زَلَ بِي فَهَيَّا وَأَصْتُحُ فِي الْكَهُ غَيِيًّا وَقَدُكُما نَ لَي فِي إِدَا لِلْأَنْا ذَاعِدٌ إليَّهِ فِي هٰذَا الْيُومِرْنَاجِيًّا فَتَحِيُّرُ بُعِنَا كَذَٰ لِكَ افَتِي وَتُكُوْنُ أَنْ حَمَّ لِي مِنْ إَصْلِ مَعَرَّا بِيَحِيَّا ذُنُو بِي مَا كُنْ النَّهَآءِ الْيَالْأُرْضِ وَ نخره ويلغث أسفأ التأني ما دَدِّين ۪ٳڛؽؚٮۘڗٙۊۜۼؠٝۼؙڡؙٛڒٳڹڬۘٷڵڡؘۯڣؽٳؙڵڡؖڹۏڟؘؖؖٷ يِغَا ۚ وِيهُ وَا نِكَ الِهِي عَوْثُكُ بِالدُّعَاءُ الذَّ

مُ ﴿ أَنَّكُ لِلَّذِي وَعَدُ يَتِعْ بَهِ أَنْ هَدَ يَتِهَىٰ لِخِنْ نِ دُعَا مَّكَ وَمِنْ مَا المحمد أحاران الهروء وَعَلَالِكَ لَقَالُهُ أَعَالُكُونَ لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُ لُ ضَمَا يُرْمُوكِ لِلهِ مِكْ عَلَىٰ أَ ك اللحي نتظ عفوك كما يتنظ نُهُ أَنْهُ مِنْ رَحْمَتُكُ اللَّهِ بَهُو مُؤْنَ الْهِي لِمَا تَعْضُكُ عَلَمْ ۖ مُفَكِّسُ أَقَدُولِا عُلَى فَلَسْتُ أَقُوهُ لَيْحَيَالَ الْحُالِلِثَارِ يتصالَهُ تُربُّخُ لَهُ لِلشَّهُ آءِ وَٱللَّهِ تَكُنُّ لم تلاف الحراز قلة عداة حين د يج دُعُلِي عَاذَا يَغَوْنِهِ عَنَدَا لَكِ لَاغِ مَ هُ نُخَاتِلُهُ وَآثَالُوْ نَخَادِعُهُ وَقَدْ عُذُرِيُ وَقَلْحَثْا مَسْامِعُ رَافِعُ الصَّوْبِ الْهِ

لَقَتُلُ يَحُونُكُ مِنْ ٱلْسِيمَى بَأْنَ الْأَحْنَاءِ ثُوِّدُ غاِفتَ 4 أَنْ لا يُغْرِينِي مِنْـ لُهُ بَيْنَ الْإَمْوْاتِ بِجُوْدٍ رَافِيَّهِ وَقَلَ رَجُونُ مِنْ تَوَكَّا بِي فِي حِوثِ بِالْحِسَانِ نَ نَشَفَعُ هُلِعِنْكُ وَفَاقَ بِنَفَرَائِهِ ثَا أَيْدُ كُأَ عَ يْدِ فَإِلْفَتَهُمْ عُرُنْتِي وَمَا تَا فِي كُلِّ وَجَيْدِ ارْدُحُمْ القنروك كتبوياغا لكالتتوا لغؤى ويأكاشه لفترواكناوى كيف نظرك ليكن سكان الثرى وَكُفَ صَنْعُكُ إِنَّ فِهَ ارِا لُوَحُثُ آءِ وَالْبِكُ الْآءِ فَقَّذُكُنْتَ بِي لَطِيْفًا أَيْامَرَ حَيْوةِ الْذُنْيَا بِا فَضَلِ كَنْعُمُونَ فِي لَاٰتُهِ وَٱنْعَتَهُ ٱلْفُضِلِينَ فِي نِغِمْ اللَّهِ اللم كَثُرُتُ آياد مُكَ غِندى فَعِيرَتُ عَن أَرْصَا رَضِعنُ بِالْأَمْرُ ذَرْعًا فِي شَكِرْيُ لَكَ بِجَزِ إِنَّهَا فَلُكَ لْكُونُ عَلَىٰ مِنَا اَوْلَيْتَ وَكُلُّ لِشَكُوعُ لِمِنَا ٱلْكُنَّةِ إخْرُمَنْ دَعًا أُواعِ وَأَفْضَلَكُنَّ رَجًّا وُراجِ لنتكة الأسلام اتؤسكا التك ويؤمة الفران لَهُ إِنَّ الْعَدِيلِ إِنَّ الْحَدِيدُ الْحُدُولُ الْحُدُولُ الْحُدُولُ الْحُدُولُ الْحُدُولُ الْحُدُولُ

نَصَلَعَلَى حُمَّالُ وَالْكَحَالُ وَاغْرِفِ ذَهَ تِقَالَقُ رَحُورُ بها بقَنْآءَ حاجَتي برَحْبَكَ فِا أَرْحُرُ الرَّاحِمُورُ وكانهن وجآئم على السلام في المناخط لَكَ لَكُونُ يَا ذَا ٱلْجُوْدِ وَالْكِيْنِ وَٱلْعُسُلِي تباركت لتغطئ من تشآء وتمتنع للهج ويحكلاني وَجِوْزِي وَمَوْتِلِيْ الكك لدتى الإنفشار واليشرافزع الله كأن جَلَّتْ وَجَمَّتْ خَطْيْتُنِي فَعَفُوكَ عَنْ ذَنْبُوكَ حِلٌّ وَأَوْسَعُ لِهُ إِنَّ أَعْطَتْ نَفَسَّى سُوُّلُهَا فَهَا أَنَا فِي رَوْضِ لِتَكَامَةِ أَرْتَعُ اللفي ترى حالى وَفَعَرَيْ وَفَا قَدَ وَآدَتُ مُناحِلتِ الْحَقِفَةِ وَتُشْمَعُ الفحفلاتفظع رجابي ولا توزغ تغوادي فلي في سين بُحُوُدُكُ مَظْمَا لِهِيَ أَنْ خِيَتَنَبُغَ أَوْ طَرَهُ تَنِي ﴿ فَكُذُ ٱللَّهُ كَانَجُوا وَمُنْ الْ الفر

المحارَمُ في مِنْ عَذَا بِكَ السِّحِيُ ٱسِبِرُكُ ذَلِبُ لَ خَاتَفُ لَكَ ٱخْضَعُ اللجي فالتبتى يتلفهن مجتبت اِذْاكَا نَ أَنْ فَيْ لَقَنَّهُ مِثَّوْكً فَ لِلْهِ لِأِنْ عَذَ تِنْ يَكِي لَفْ لَهِ عَلَى الْمُ بْحَكُلْ رَجْالَيْ مِنْكُ لا يَتَفَطَّعُ الهفي أفي قبى طغة رعَفُولًا يَوْمَرُلا بَنُونَ وَلَامًا لَ هُنَالِكَ يَنِفَعُ الهجا فالمرتزعن كأئما وَإِنْ كَمُنْتَ تَرْعُانِي فَكُمُ يُكُمُّ فَكُمُ اللجح إذا لأبعقن عترمجي مَنَ لِسُبِيعً بِالْمُوايِّ أَنْ يَتَكُنَّ عَمَّ اللفيكن فركأتُ بي طَلَبِ التَّفَيٰ فَهَا ٰ إِنَّا الْتُوالْعَفُو ٱتَّفَا وَاكَاتَبُكُ الِلْهِ لَهِنُ اخْطَانُ جَمْ لَا فَطَالُكُا رَحُوْزُكَ حَتَّى فِيْلُ مِنْ الْمُوبِيُحْزُعُ

أن لطُّو دُ وَاعْتَلَتْ وَصَفِيْكَ عَنْ ذَبْنِي أَجَسَلُ وَأَرْفَعُ لله يُنجَع ذِكُوطُولُكَ لَوْ عَبَيْ وَذَكُوٰ الْحَيْطَا يَاالْعَانُ مِنْ مِنْ بَالْ مَعُ للمحا فلنع تثري والمخ هونت فَإِنَّ مُقِئِّرُ خَالَّفُ مُتَضَّدًّعُ لفج كنلني منك روعًا وراحةً فَكَتْ سُوٰى بَوْابِ فَضَيْلِكَ آفَرُحُ للحاذا أفضحتني أؤا هنتنهي فتاجيلتي إرت أمركث أصنع الفح كيف الخن في للكيل سامرً يُناجى وَيَنْغُوا وَالْغُفَّالُ لِمِينَا الهجيءَ مُنْذَا الْحَنْلُةِ مِنَا بَكُنَّ فَأَرْفِر ومُنْتِبُهِ فِي لِنُكُلَّةٍ يَتَضَدّ لَهُ ثُمْ يَرْهُوا مَوْا لَكَ رَاجِيًا دختك لغظ وتفانخ لدنظم 1

هِيُنِينَى رَجَانِي سَلامًا وُفُتُ خُطِئناتِ عَلَىٰ كُتَ تَبِعُ اللهي فَانُ نَعْفُوا تَعْفُوكَ مُنْقِنَهُ وَالْا مَبَاالِّذَ نَبِيلُكُ ذَيْرِراُصُوعُ المخايجق المناشيمي كحسمتا وَحُرْمَةِ أَبْرارِهُ مُرَكِكَ خُتَ المائ يَحِقَّ الْمُصْطَفِّى وَابْنَ عَيْبَهِ وَحُرُمَ لَهُ اَطْهَا رِهُمُ لَكَخُضَّعُ الملي فَا نُشِونُ عَلَىٰ دِينِ أَحْسَدِ مُنْسًا تَقِتُ الْحَانِتُ الْكَ أَحْضَهُ ولا تَحِرُ مَنِهُ إلله وسيتيد,ي شفاعتر الكري فذاك المنفغ وصَلِّعَلَيْهُمْ مَا دَعَا كَ مُوَحِّكٌ وناجاك أخياد بسامك ذكم وكان من خالم المتالي الناظاف باسامع النعآء وبازام الشماء

وَمَا ذَا يُتُمَ أَلِيفَ أَنَّاءً وَيَا وَاسِعَ الْعَطَّاءَ لذى لفا قاق السكلم وَيَاعَا لِمَرَا لَغَيْنُوبِ وَمَاسًا لِتُواكَفُونُهِ وَنَاغَافِ رَالذَّنُوْبِ وَنَاكَاشِفَ لَكُوْوُمِ عَناْلُمْهُوٓالُكَظِيمُ وَيَا فَاثْقَالِطِنْفاتِ وَيَا مُخْشَرِجَ الْنَابِ وَيَا مُنْشِئَ الرُّ فَاتِ ۗ وَإِمَا حِامِعَ الشُّنَّاتِ مِنَ الْاَعْظَمِ الرَّمْيْمِ امُنْدِكَ ٱلْعِنْاتِ مِنْ اللَّهُ لِيَحَ الْحَثَاثِ لَكُ الْخُرْبُ وَالدِّمْ الْهِ الْكَالْخُورُعُ الْعِبْ وَإِنْ مِنَ الْمُسْتَعِرِ الْوُذُوْمِ دَاياخًا لِقَ البُـرُوجِ سَمَـٰـآءُ بِلاَ نُـرُوجٍ مَعَ الْآيُسُ الْحِي كُالُولِكُرِيجِ عَلَى الضَّوْءِ ذِي ْ لِيكُورِ جِ يُغَنُّنِّي سَنَا النِّحُومِ وَيَا فَالِقَ الصَّبَّاحِ وَيَا فَا يَحَ الْغَيَّاجِ وَ الْمُرْسِلُ الْرِيَاجِ لَلْوُرًا مَعَ الرَوْاجِ فينشان

مَّكَنْتُ إِن بِالْغُبُومِ يَامُوْسِيَ الرَّوْلِ سِنْجِ الرِّمَا الشَّوَالِمِجَ الْمُؤْسِيَ الرَّوْا الشَّوَالِمِجَ الْمُؤَادِمَ الْبَوَّا ذِخ مِنْ صُنْعَةُ أَلْقَتَا لِيْمِ ويامادى لرتشاد ويامله مرالت ذام وَيَاذَا ذِقَ الْعِيْ ادِ وَيَا مُحْنِيَ الْبِلَادِ وَيْا فَارِجَ ٱلْمُنْمُومِ وَيَامَنَ بِهِ أَعُودُ ۚ وَيَامَنُ بِهِ أَلُودُ وَمَرْخُصُكُمْرِنَفُوذُ فَهَاعَنُهُ لِيُ شُذُونُهُ بتادكت من خليم وَيَامُطْلِقَ الْأَسِيْرِ وَيَاجَا بِرُأَلْكَسِيْرِ وَمَامُغُنِيَ ٱلْفَصَيْرِ وَيَاغَا ذِي الصَّغَيْرِ وناسفاني لتقيثم يامَنْ بِمُراغْتِ زَادِ وَيَامَنْ بِمُ احْتِ زَارِ مِنَ الذُّكُّ وَالْحَيَّازَ وَالْأَفَاتِ وَالْمُنَازِ اعَدُ فِي مِنَ الْمُصْوِرِ

لينكرالما يمنين وَمِنْ جُنِهِ وَا يُنِي وُالْعَنْالُهُ عَنْهُ مُفْتِينَ وَمِنْ شَرِعَيْ نَفْ وشنطانها الوجيثمه وَيَامُنْزِلَ الْعَنَاشِ عَلَى النَّاسِ وَالْمَوَّارِثُو وَالْأَذْ أَخِ فِي الْمِثْنَاتِ مِنَ لَطْمُعُ مِرَالِا مَا تِدُ تفتكر شكمن حكيم وَيَامُالِكَ النَّوَاصِ مِنْ طَآلِيْمِ وَعَاصِ فَيَاعَذُكَ مِنْ مَنَّاصِ لِعَبْدِ وَلَأَخَسَالُامِ لمنايض ولأنمت ثير وَيَاخَيْنُ رَمُّنْ تَعْلَاضٍ عَجَضِ ٱلْيُقَبِينَ لَأَضِ عِنْ الْهُوَعَلِيْهِ فَاضِ مِنْ آحَكُمْ مِيرالْكُواضِ تحننت من حكيم وَيَامَنُ بِنَا مُحِبِينًا وَعَنَا الْأَذَى عِبْسُطُ وتَنْمُلُكُهُ بِبَيْظٌ وَمَنْعَذُلُهُ فَسَنَّظُ عَلَى الْبِيرِ قَالاً ثِيْمِ وَمَا زَانِيَ الْكُنُونِظِ فَيَا سَامِعُ اللَّهُ وَطَ بعُذُلِ

وَيَا قَاسِمُ أَنْكُظُو ظِ بِإِخْصَالُهُ الْحَقَيْظِ بعتث ليلمين العتبيثير رَيْامَنْ هُوَا لَسَّتَمْ يُغُ وَمَنْ عَرَشُهُ الرَّهَايُعُ وَمَنْ عَرَشُهُ الرَّهِ يُعُ وَمَنْ عَالُوهُ الْمُنَافِعُ الْمُنْسِئِعُ وَمَنْ جَالُوهُ الْمُنَافِيعُ وَمَنْ جَالُوهُ الْمُنَافِعُ لِلْمُنْسِعُ عَن الظَّالِمِ الْعَشْوُمِ مِنْ مَنْ لِي الْعَظِيْمِ وَيَامَلُكُمَا الصَّعَيْفُ وَيَامَفُنُزَعَ الْإَهَيُفِ مَنَا رَكْتُ مِنْ لَطِيفٍ كَيْمِينِ آ دَوْنُفِ خبيربناكريم وَلِمَامَنْ نَصْارِيحِوْتِ عَلِىٰفَيْرِكُلِّ فَكُلِّوْ وَفَاةً بِكُلِّ النَّفِي مَنَّا نَيْفَعُ النَّوَيَ مِنَ الْمُوْتِ وَالْحُنُومِ تَزَافُ وَلا أَرَاكَ وَلا رَبُّ فِي سِواكَ نَقُدُفُ إِلَى مُمَالَكَ وَلَا نَشْفِينُ رَرَاكَ

95

يُامَعُدَنَ الْحِيَالَا لِي وَذَا الْعِزْ وَأَلْحَسَالِ وَذَا ٱلْجُكُهُ وَٱلْفِعْ آلِ وَذَا ٱلْكِيْدِ وَالْجِالِ لقنا لئيت مِنْ حَكِيْم اَجَوْنِي مِنَ الْجَهَيْمِ وَمِنْ هَوْلُهَا الْعَظَيْمِ وَمِنْ هَوْلُهَا الْعَظَيْمِ وَمِنْ هُوُنِهَا الْمُقْتِيمِ وَمَنْ خُوْنِهَا الْمُقْتِيمِ وَمِنْ مِنَا ثَبِي الْحِبْثِيمِ وأصبحنني لفتران كاستكني الجانان وَزَوْجُنِي لَخِسْانَ وَنَا وَلَنِيَ الْأَمْـانَ الخاجت في التَّعبيُ مِر إلىٰ نَعِمَاتُهُ وَ لَهُسِو يَعْيَبُ الْسِنْمَاعِ لَغَيْوِ وَلِيَّا الْمُعْلِمُو الْعُنْهُو وَلَا الْمُعْلِمُو اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُعْلِمُو اللَّهِ الْمُعْلِمُو اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللِمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللِمُ اللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّهُ الللِّلْمُ اللِمُ اللِّلْمُ اللِمُولِي الللْمُولِمُ الللِّلْمُ الللْمُولِمُ اللِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللِمُولِمُ الللْمُولُ الللِمُ اللِمُو إلى ُلْنَفْ وَالنَّيْزِيْدِ الدَّبْ لَالْغُوبَ مِيْهُ مَنْهِيًّا لِسِنَاكِبُيهِ وَكُلُونِي لِمِنَامِرَيْهِ ذوالمذخل أكبركير

4/16

تَلْعُ مِدِالْحَالُا بِالنَّوْرِقَدُ تَلا لَىٰ مإلت يبلأ لركيتم الكانتنبيل ليجي كالمقرش الورطي لَىٰ ٱلطَعُمُ مِلْ الشُّكُهِيِّ اللَّهُ النَّوْبُ الرَّوْبُ فأذتم عسدًا إلئك ملَّااهُ لاذاالك الي كالي كالمناك مُعْلَمَكُ مُن طوني لمن كذت أنت مؤلا

<u>ڪان ٺادماارگا</u> مَشَكُوا إِلَى دِي كُلِكُ لال مَا وَاهُ وَمَا لِمُ عِلَّهُ وَلَا سَقَامًا اكت يُون حبيه راولا ، إذاحة لافي لظكلام مبشهك اكما كه الله نشر لكا ه لَهُ يَرِيا مُنِ لَكُلِّ حِنَّا رِعِنَ بِالْمُعَرِّ لَلْهُ مُنَّا بْنَ بَعْنُولَ لِكُذَا هِكُ كَانَتُ لِمَا رَ عَمَادٌ بِيُ وَقَالَ كُنْتُ عَنْ خَلَقَةٍ خَنَا رَحْمَتُ كُلُ لَكُنْتُ مِنَ الْهَا لِكُنْ أَنْتُ مُوَّا بِالنَّصْمُ عَلِيا عَمْلاً بِي وَلَوْكِانَصَرُكَ إِنَّا يَ كَكُنْتُ مِنَ ٱلْقَنْوُجِيْنَ لِإِمْرُهُ إِلَّا لِيَّحْدَةِ مِنْ مَعَا يِزِيهُ وَيَا لُنُشِيءَ الرَّكَةِ مِنْ مَوْا ضِعِهَا لِمِا مَنْ خَصَّرُ إلىهُ وَوَالزَّنْعَ لِهِ فَاوَلِينآ وَهُ بِعِبِزَّتِهِ يَتَعَزَّزُهُ خَصَعَتُ لَهُ الْمُنْاهُ لِكُ سِنْ وَالْمَدِ لَهُ عَلَاعُنَا فِي

تن كمرُ بَاتُك وَاسْتُأْلُوهُ مُ لِكَ مُلْجِنُونَ أَنْ تَصُ مَنْ وَعَالَمُ عَلَيْكُمُ عَالَمُ عَلَيْكُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِل arac Pialit مَدَّ كَ ٱمْ مُنْقَلِم وَمَنْوَاي وَمِاارْ بُلُ أَنْ ٱ نُ مَنْطِقِي وَاتَّقُونُ بِهِ مِنْ طَلَّبَتِي ۗ وَارْجُو لِعَاقِبَنِي وَقَدْجَرَتْ مَقَادِيُولِ عَلَى مَاسَتِ ڣڵٲڲۘڮۅ۠ڬ؞ؾۜٳڵٳڿۼٛٮٛڔػؚڡ*ڽۺڔڗڲ*ۅٙڲڵؽٙ لتاكا بيانقيرك زلادتي وتفضى

تَغَنَّدُتَّنِي بِعَفُوكَ ، وَلَهُ لُذُنَّتُهُ مِنْكُ عَمَالُكُمُ التَّنَّ نُبِ الْكُكُ وسَيْلُوط 1-10-12,

نُوْيًا فِي الْدُّنْا وَإِنَا آهُوَجَ إِلَىٰ سَرُّهُاءَ أُخُوكُ الْهُمْيُ قَلْأَحْسَنْتُ إِلَى انْدَلَهُ تُعْ إَحَدِ بْنَعِنا دِكَ الصَّاكِينَ فَلا تَفْضَيْحِي يُوْهَ هُ وَعَلِي رُولُهِ الْأَسْمُ فِي إِلِهِ جُودُ لِهُ مِيكًا رَعَفُهُ كَ ٱعْظَرُمِنْ عَهَا الْهِ فَهُ رِّنِّي لِلْفَارُّ يؤم تعضي منه مكن عيادك الفي اغتذا لَتُكَ اعْتَاذَا زُمَنَ لَمُ لِينْتَغَنَّ عَنْ قَيُولِ عُدَا رى يَاكَرُ مُرِياً كُوْ مُرْمَن اعْتَلَ دَالِكُ وَالْسُولُ لهُ لاَيْرٌ دَّ حَاجِيةِ وَلا يَخْدَ مُلْعِدٌ وَلا يَقْطُعُ مِنْكُ أَبِّ وَأَمَادِ الْهِ لَوْ أَرَدْتَ هَوَ أَنِّ أَمْ تَهَ لِيَّ فَضِيحَةِ لَهُ كُنِّعًا فِي ۚ اللَّهِ مِنَّا ٱلْخُذُكَ ، فِي حَاجَةِ فَيْ قَدْ أَفْنَدُنُّ عُمْرَى فِي طَلْمِهِ كَ إِلَهُ مُ مَلَكُ كُمُنُ آبِكُ الْآلُمُ الشُّرُمُ لَمَّا يَرَّبُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اسَلُ كَمَا يُحِثُ وَقَصْحِ إِلِهُ عِلَىٰ ٱحَذَ تَبَخِ لِجُرِي آخَذُ تُكَ بِعَفُولَا وَانِ آخَذُ تَبِي بِإِنْ فَيْ إِ تَعَدُّ ثُلَ مِعَفْمِ آلِكَ وَإِنْ ادْخَلْتَ فِي النَّا رَاعَلَتُ

(6)= وَهُ أَكُنُّ كُو يَحْدُ نَدُ أَوْ يُدُدُ يُحْدُي فِي إِنْهُمْ لَّهُ زَالتَّاعُد مُنْكَ - \(\frac{1}{2}\) في تير ستنقظا ٹامایغیزاری نك وُرُکُونے باللحي وأزاع ألا (5) 35 91 و نظر الما الما المفه 330-5013

1-5

لاَيَبِعُنُدُ مُعَنِّ ٱلْمُغْتَدَّى بِهِ وَمَاجُوا وَالْاَيْخُ قُهُ وَلِمْنَا نَّا يَرْفَعُهُ لِ لِثَكَ صِدْ فُهُ وَنَظَ المنك حَفْتُهُ الْهِلِ تَ مَنْ تَعَرَّبُ لاصلطاعتك والمنوي ئَ فَإِنَّالًا أَقَدُرُ لِنِفَشِّي دَفَّدً لَهَا نَفْعًا اللهُ كَا نَاعَبُدُكَ الشَّعَيْفُ الْكُذُ يُكُ

النا النا

كَ وْجِحَدُ لُهُ لِيهُ فَيْ وَعَدُ جَعَفُهُ لَا الْمُطْ وكالانفظاء إكنك فأنرتضار قلوبن وْنَظَرَهُا لِلنَّكَ حَيْ نَجْزُقَ آيضًا رَالْقُالُومِ وُكَ النَّوْرُفَتُصِلُ إِلَىٰ عَلَمُ نِالْعَظَمَرُ وَتَصَلُّمُ خُنَامُعَ لَقَنَةً بِعِزْةُ لُسِكَ اللَّهُ وَانْعَلَّمُ بِمَةٌ إِنَادَيْتُهُ فَأَحَا مَكَ وَلَاحَظْتَهُ فَصَعَةٍ كَحَلَالًا فناحث أيترا وعمل لك تجفرًا الله كثرائس لمظ جُرْ خَلِي تُنُوطُ الأَ مَا سِ فَلَا إِنْقَطَعُ رَجَا لِيْ ك الهولان كانت الخطالات فَطُنَّةِ لَدَ يُكَ فَأَصْغِرْعَينَ كِنْ . نَوْكُوعَكُيْكُ ي إن حَطَّنَهُ الذُّبُو مُسْمِنُ مَكًّا رِمِ لُطُفِكُ نْغَا لِيَقِبْ مُنَا لِيٰ كُرُ مِرْعَطَ فِلْ اللَّهِ إِنَّا مَا صَّبِّ عَفْلَةُ عَنْ الْآيْدَ عِمْلًا دِللِقَاتِكَ فَقَدُّ مُبَهَّ تَتِنِي لعَرْفُهُ بِكُومِولُا ثُلْ الْحُالِي فِي نَ مَعَا فِي إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لنرعقابك فقذدعاني كيانجنا وجنونا

بَهِجَ فَأَكُو نُنْ لَكَ عَارِقًا وَعَنْ شيء وبعزتك المخ شَيْءٌ وكعظمتنك الميّم مَلَاتُكُمّا

كَ الْنَاقِي مَعْلَى فَذَ أشأئك الذي مكات ذكان فأ لك الذي أحاط بكا شيء وينور و الَّذِي كَا خَلَّةً لَهُ كُلَّ إِنَّهُ عَمَّ إِلَيْهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّا فِي أَوْلُكُونُكُمْ أَوُّ لَهُنَ دَمَا إِخِوَ الْإِخِوْنِينَ ٱللَّهُ مَّ اعْفِرْ إِ لتَى تَهْتِكُ الْعِصَرَ ٱللَّهُ مَا غَفَّ لِيَ الذُّكُورَ إِ لُّ النَّغَرِّ اللَّهُ مِيَّا غُفْرِكِي الذَّنُوْبِ لَّلُهُ الْغُفُرِ لِي النَّهُ وَبِيا لَّتَهُ يَحُدُوا لَدُّهُ لذُنؤب لِهَ بُنزلُ الدَكَاءِ اللَّهُ اللَّكَ نَّدُنُو مَا لَقَ تَفْظُعُ الرَّحْآءِ اللَّهُ مِّ اغِفْرُ إ دَنْكُ ذَنْكَتُ لُوكُمَّ الْخَطْتُ فِي اخْطَأْنُهَا ٱللَّهُ أَ النَّكَ بِذِكُ لُكُ وَاسْتَشْفِعُ مِكَ إِلَّا سَنُكُلُكَ بِحُوْدٍ لِكَ فَكُرُمُ نَةُ إِنَّاكُ وَأَنْ تُوْزِعُكُمْ لَكُولُ وَأَنْ تُلْهُمُ سُنُكُكُ سُوالُخاضِعِ مُتَكَالِخَاشِعِ

نِعًا وَفِي حَبِيعًا لِأَهُوا لِأَمْةُ وَاضِعًا ٱللَّهُ مِيَّ وَأَ وُّا لَمِنا سُّتَكَتْ فَاقْتَهْ مَا نَزُّلَ مِكَءً حَتَهُ وَعَظْ فَمَاعِنُدُكَ رَغَيْتُهُ ٱللَّهُ لْطَانُكَ وَعُلاْمُكَا نُكَ وَجُعَةً مُّكُوْ وَعَلَى قَهُ 'لَا وَحَ تُ قُدُلُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وُ وَهُمُ مُعَالًا اللَّهُ الْأَلْمُ لِالْحِلْ اغتزك لاالة والااتث سب نَهُ وَأَوْرِهَا نُي سُوْءِ حَالَى وَقَصَرِتُ بِي ن أغَلا لِي وَحَبِّسَ بِي عَنْ نَفْ كمُعَنْخِلِلْدُنْنَا بِعِرْهُ زِلْمَاوَتُهَ

ءُ نَيْ وَدُوا مِرتَفَوْيِطِي وَ لَهُ وَكُرُ إِللَّهُمَّ لِعِنَّ تِهِ ارَّوْ فَا دِعَلَّهُ فِي جَمِيعِ ال مري لهي ومُدلاء ا تَنَعَثُ فُ لِهِ مَوْى نَفَسُنَّى وَلَوْ أَحْرَبُ فِي بن عَدُوي فَعَرَّنِي عَا اَهَوْ بِي وَاسْعَـٰكُهُ لِكَ لَعَضَاءُ فَتَحَادَ ذُنَّتِ عَاحَرُي عَلَى مُ بْنِ نَقْفُ حُدُوْدِ كَ وَخَالُونُ لِي يَعْضُ أَوْال

عَلَىٰ مِنْ الْمِنْ الْمُلْ وَالْوَمَنِيُّ حُكَمَّاتُ وَكَالَّوْ الْمُلْ فِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

مُقِدًّا إِمُّ كُنِّعِنَّا أَمْعُينَ قَالِا اَحِكُ مَفَدًّ مَقْزُعُا انْفَاحَتُهُ النَّهِ فِي أَ ىعُذُرِيْ وَادِخَالِكَ إِنَّا كَ قَ سَعَةٍ مُتَكَ اللَّهُ مُنْ فَافَتُلْ عُدُّرِي وَارْحَمْ شَدَّةً كَبَيِّ مِنْ شَدِّرِو ثَاقِ إِلاَيِّا رُحُمْ ضَعْفَ رُيُ وَدُ قَدَّةُ عَظِمْهُ مَا مَنْ مَدَّءُ حَ المف برِّك بِي مَا اللَّهُ فِي سَتِدِيُّ وَوَ آن تُضِينَعُ مِنْ رَبَيْتُهُ ۚ أَوْ نُبْعِ مُنْ رَبِيْتُهُ ۗ أَوْ نُبْعِ مُنْ مُنْ كنت شغرى باسية رئ والفحي و

يعلى جوارح سعت إلحا وطان تعتدك طا أنعك سَارَتُ ماستغفاركَ مُنْعِنَةً ما صَكَنَا الظَّرُ يَ وَلَا انْحِيْهُ نَا بِفَضَاكَ عَنْكَ مَا كُو يُهِ مَا كَمَا نَتَ تَعْلَمُ صَعْفِعَ ثَ قَلْنُلُ مُن مَلَاءً الدُّأَنْدُ ادما يحري فيهام ألكارم علاه ذلك تَلْأُوْوَ مَكُوْهُ وَقَلْكًا مُكُنُّهُ لِسَعْقًا وَ" وَحَدُّ مُدَّيِّهُ فَكَنْ كَا خَالُ لِلْأُوالُ ا و وَعُ الكارونِهُ الما وَهُوَ لِلَّهُ تَطُولُ مُنَّا ومعقنا أمدولا بخقف عن ملهلاته عَرُ عَضَاكَ وَانْتِفَامِكَ وَسَخَطُكَ وَهُٰذِا و المَا المَا المَا اللهُ اللهُ وَالْآرَانُ مِنْ السِّيدُ فَكِيفَ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وكا عَدُكُ لَذَا لَضِّعِتُ فُكُ الذَّالِثُ لِكُنَّاكُ أَكُوفُرُ لَهُ لِلسَّاكِمُ الْمُسْكِلِّ

يِمُوْلايُ أَقِيْمُ صادِةً قَا لَأَنْ تَرَكُّتُنِي إِلَّا كفا قِدْنَ وَكُا نَادِ يَنَكَ إِنَّ كُنْتَ يَا وَلِم ياغا يكة المال كغارف ثن باغياث المُسْتَغَيث جَبْيَبَ قُلُوبِ لِصَادِ قِيْنَ وَمِا إِلَّهُ الْعُ فَتُ الدُسْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعَالِدَ مُنْهَمُ سَوْتَ عَدْيِ مُشْلِم شِينَ فِهَا يُخَا لَفَتِهِ وَدْأَقَ

111

نْتُ نُتْمَعُ صُوْتَهُ وَتَزِيٰ مَكُما نَهُ الْمُ كَنْفَ يَشْيَمُ لشه ِ زَفْرُهُا وَإِنْتَ نَعْلُ مُضْعَفَةٌ الْمُرْكُمُ فَيُعَا أطرافها وانت تغاض انتهادهو سادنك نارته امركف افتركه بهاهيها صاك فعتقه منه لظَرُهُ بِكَ وَلَا الْمَعْ أَوْفُ مِنْ فَصْالَ وَلَا مُثْ لْمَاعَامَكْتَ بِهِ الْمُوْتَحِدِينَ مِنْ بِرِّكَ وَارْحَسْا بِن لْنَقَيْنَ أَقُطِعُ لَوُلامًا حَكَمُتَ بِهِ مِنْ تَعَبْيَهُ احديك وقضيت بهمن خالا بمطايده عَالِثَادُكُلُهُا وَدُاوِسُلَامًا وَمَا كُأَنْتُ لِأَحَدُ فَهِ

المُخَالَّدُ فَعُالَلْمُا نِدُينَ وَأَنْتُ حَ يُّةِ رَبِّنَا وَ يُطَرِّلُتَ مِا لَانِهَا مِرْمَتِكُ مَّا الْفِيَّ وَ كَا كَنَا سِقًا لا يَسْتَوْنَ الْفِرْمِ سَيِّدِي كَاسَةً تُقَدُرُوا لَهِ مَقَدَّرُتُهَا وَمِا لَقَصَيَّةِ الْهُ ادغلت من عليه احريته منبي الككة وفي هذي الشاعة كأثم يتَّعَةِ أَمَرُ بْتِ مَا شَيْا تِهَا أَلَكَ ` أَهُ الْكُ مانكون مي وحجه ﻪﺭۡ اعٰکَ مُعَمِّوارِ حِي وَکُنْتِ ٱبْتِ الرِّ عَنْكَ عَ مُ وَالشَّاهِ لَـ لِنَاخِفِيَّ هُمُ ۗ وَبِرَحْتَ عَنْتُهُ وَنَفَضَاكَ سَنَرْتُهُ وَأَنْ ثُوَّ وَرَحَ ِلْهُ اَوْلِيْسًا بِنِ تُفْضِلُهُ **اَنْ بِرِّتَكُنْكُ**رُهُ

الكُورِزُقِ تِبُطُّهُ الْوُدَ نَبِ تَعَفِّرُهُ الْحُورِدُ فِي تَبَعُفُرُهُ الْحُورِيَ اللَّهِ فِي مَا يَتَكُلُّ المَارِينَ إِلَّهُ مِن الرَّبِينَ اللَّهِ فِي مَارِينَ اللَّهِ فِي مَا يَتَكُلُّ

يارت يارت ارت اللهي سَيْلُ وَمَوْلاً يَ بِيّ يَامَنْ بِينِ بَاصِيَةِ لِأَعَلَّمَا بِضُرِّكُ آيَةِ عَادِجُ اللَّهَ أَوْلَكُمُ النَّهَا لِيلَاكُولُكُمُ عُهُورًا كُلَّهَا وِرُدًّا لِأَجِدًا وَحَالِجَ خِذْ مَتِكَ سَوْمُ سَنديمُهُمْ مَا مَرْ بَعَلَيْهِ مُعَوَّ لِي مَا مَنْ إِلْتُهُوسُكُ توالى يارت يارت مارت قوعل خد متلئ شلاعك العركة خوانج ومشك الحاتان فششة وَالدُّوٰامَ فِي الْإِنْقِيالِ عِنْمَتِيكَ حَيًّا مُّرَجَ الْإِلَّاكَ مَبَادِينِ لِنِنَا يَقِهُنَ وَانْسُرِعَ النِيَكَ فِي أَنْبُأُودٍ إِنَّ شَنَاقَ إِلَىٰ وُرُبِكَ فِي كُنُمُنَّا قِبْنَ وَآدُنُومِينًا دُنْوَالْخَالِصِيْنَ وَآخَا فَكَ مَنْ اللَّهُ تُونِيرُ ۗ فَ جَمَّعَ فِي إِلِكُمُمُ الْمُؤْمِنُ ثُنَّ ٱللَّهُ مِّرُومَنَّ ٱللَّهُ مَّرُومَنَّ ٱللَّهُ

لْفَكُّ لَدُنْكُ فَأَيَّهُ لَا يَدُ ادِكَ بِعِنَادَ تِكَ فَأَمَوَهُمْ لُمُعَ كَفُمُ الْأَحْارَةُ فِالْثُكُ مَارِيِّ نَصُّمُ ئ مٰارَت مَكَدُّ تُ مَكَ مِيْ بَلِمَ ذُ، وَلَكُفُّهُ فَهُمَّا يَ وَكُلَّ تَفْطَعُمْ مِنْ أَيْمُ مِنْ رَأَيْهُ مِالِهِ ياسا بغرائنتم لإدا فعرالينق يأنؤر

115)

الْحَافُ الْمُطْبِعُ الدَّافِي السَّرِيعُ الْمُرْجَدُ لَكُدُ بِمُولَكُ وَ إِنَّ فَي مُولِكُ وَ اللَّهِ مِنْ فَي مُولِكُ وَ اللَّهِ مِنْ فَي فَي مُولِكُ وَ اللَّهِ مُولِكُ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلِكُ وَاللَّهُ مُنْ مُؤْلِكُ وَاللَّهُ مُولِكُ وَاللّهُ وَاللَّهُ مُولِكُ وَاللَّهُ مُولِكُ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلِكُ واللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلِكُ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلِكُ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلِكُ وَاللَّهُ مِلَّا مُؤْلِكُ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلِكُ وَاللَّالِكُ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلِكُ وَاللَّالِكُ وَاللَّهُ مِنْ مُلِّالِلْمُ مُولِلَّا مِل لُوعِ وَالْأَفْدُ كَالْأَنْارَةِ وَالْكُونِ فِي

. مادير واتفت ماصنعرد ملا لَ شَهْرِجادِ بِثُلِأُ مِرْجادِ بِثِ جَعَ لالكاكين وكيلان وكالامكة والسلامرم منكة مِنَ لَعُاهَاتِ وَسَلَامَةٍ مِنَ السَّيِّعُابِ للهنة المعتلنااه أدع فن كلم عكنه وأن بَنْ نَظُو لِلنَّهِ وَصَلَّا اللَّهُ عَلا نُحِيَّكُ وَا لَهُ وَإِنْعَا كِنْ إِنَّا اَرْتُحُمُّ الرَّا وكأرس وعالمعلكم لانظوت شهريفضا وأشتقيا الفذ للهُ مَا هَا لَكُ عُلَكُ أَلِي الْأَمْنِ وَالْإِمَا فَ السَّلَّاءُ والعامية المجُلَلَة وَالِرِّزُبِ الْوَاسِمِ وَدَ فِعُ الْأَسْفَامُ لتُّهُمُّ ادْزُقُنا صامَهُ وَقَامَهُ وَبِلاَوَةِ الْفَرْانِ a 1 1 1 5 5 5 6 6 6 7 5 5 1 1 1 6 1 و شهر برمضان

111)

مُعَدَّكُ كُلِّ حَيْنَ لِإِحَيْنُ لِإِلْهَ الْإِلَامَةِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مدقوله أغُونُ إِلَىٰ لللهِ ما مُهُ مرّة بع كعتين ليلة الفطريقئ فحاولهما بعدالحك الفترة التوحيدوفيالقاندة مرة وإح ياذَاالَبِنَّ وَالْقُولِ مِا ذَا الْكِنِّ وَالْجُوْدِ مِا مُصْطَفِ

11. مُحُدِّدًا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مع المعلم الماد هِ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدًا لَّكُمَّا لِي وَالدَّفُورُ لا إِلَّهُ اللهُ عَدَدَامُوٰ إِجِ الْجُودِلِا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَرَحْتَ خَرُمْتا بَجِمَعُونَ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ التَّوُّكُ وَيُ لا إِلهَ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدَ النُّعَرَ وَالْوَرَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَكَّم العَظِرةِ الْمَطَرِ لِإِلَّهُ الْآاللَّهُ عَدَدَ الْمُحَدِّرَ وَالْمَدَرُ لا إِلَّهَ إِلَّا إِنَّهُ عَدَدَ لَحُمُ الْعُيُونِ لِأَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ فِي الليل فاعست وفالقيوا فاتنفث لاالة الآ اللهُ عَدَدَ الرِبَاحِ فِي كُرُارِي وَالْفَحُوْرُ لِلْأَلِهُ إِلَّا الله مِنَ أَلِيوَمُ إِلَى يَوْمِ لِمَنْفِحَ لِينِهِ عَلَيْهِ الصَّوْرِ وكارتهن دعا معملة لمالشفاء عرابسة لَهُ يُحَلِّأًا لَغَيْبَ عَلَى بِغُمَّةً قَلَ لَكَ عِنْدُ صَلَّ كُرُى وَكُلِّ الْمَالَتُكُمَّةُ مُسِيلًةٍ قَالَ لَكَ عِنْكُمُ هَا

الله وقال ريه على لاستياء كا لذنفيتيم بجتا والمتكلوات والإكرض والجد

خَيْلُ عُلِينًا لَمُنْ الشُّلُولُ الشُّلُولُ الشُّلُولُ الشُّولُ الشُّلُولُ الشُّلُولُ الشُّلُولُ الشُّلُولُ ا لطكة ما مكالكاكمكا لوك عَيْدُ بُكُ فَأَ مَا أَيْصَلُّكُ لحرثقايا بإلله فلأتأكل للؤولا تشؤكما لدهروكا

(174 وكقالى كتا ئنزكۇن

يسالله

(170

ارَيُّهُا اللَّهِينُ بِعِنَّ وَاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

12

18

زُنْ تَنَكُلُةٌ وَفِيهَا فَالْحُرْخِ الرَّكُ مِنَ غِ مِنَ الْحُرْثُجُ مِنْهَا مَذَ فُرِمًا مِكُورٌ أَمَاعُورٌ إِمَاعُورٌ اصحاب لسنبت وكان اخرا للهمفعولا جُ يَاذُوكَ لَحُرُونِ أَخْرُجُ يَا سُورًا يَا سُورًا لِيَا سُورًا لِيَا سُورًا لِيَا بِمِ أَكْفُرُونَ بِالطَّلِّرُونَ طَاحُونَ مَرَاعُونَ رَكَ اللَّهُ الْحُسْنَ الْخَالِقِينَ فِي هَيْ أَيْ اللَّهِ عَيْلًا فِي هَيْ امناحتًا قَةُمَّا مِالْإِنْهِمِ ٱلْكُنَّةُ يُبِ عَلَيْجِهُ أظرُدُ واعن صاحب هذا الكتاب ية ، وَجِنتَة وَيَشَنْظَا إِن وَتَشَيْظًا نَةٍ وَ ثَالِيمٍ يَّهُ رَسَارِ وَسَاحَ وَرَغُوْ لِ وَغُوْلَةٍ وَكُمَّا أبيث يعيث بابنادمروسان تحواكلا تَوْةَ إِلاّ بِإِللَّهِ الْعِبَالِ الْعَظَّمُ وَصَلَّا اللَّهُ جمعين الطيتان الطاهرين

50

سَدُ وَعَالِنلِعَنكَ

لْلُهُ الصِّمَٰلُ لَكُمَلُكُ وَ تك إن وكلت 4 ِنَ كَجُاتُهُ إِلَىٰ آفَرُ بِارِتِهِ حَمَوُهُ وَا

نَّحَ الْمُورُ لِمُواكِّهُمْ ٢ اللهُ لِكُلَّا شَيْعٌ قَدْدُا إِنَّهُ مَعَ الْعُشْرِ عَزُجًا وَيَرُزُنُّهُ مِنْ حَيثُ لَا يَحْتِبُ اللمانعيا ٱللَّهُ خَرَانَتَ رَبِّ وَإِنَاعَبُ لُكَ امَنتُ مِكَ لكَ عَلَىٰ هَدُ لِلْ وَوَعَدُ لِكَ مَا كُ مِنْ سُوْءِ عَمَالِ وَ

مَنْ لِأَيُوارِي مِنْهُ لِيَكُ دَارِحَ وَلَا سَمَا أَوُ دَا تُ رُاڄِ وَلا جُحُنُ ذَا تَ إِرْ يَخْلِحِ وَلاَ مَا فَقَعِنَ مَجُمُ إج بلوافِعَ ليتَطُواتِ بِاكَاشِفَ لَكُوْ الْتِطَافِيرَ اليركات منفوق شبع ستموات سنتكك إقتاح انَقَناحُ بِالْمُرْبَاحُ لِامْنُ بِيكِهِ خَزَا تَنْ كُلِّ مِفْتًا نُ تَفَيِّحُ ۚ لَا جَمُرُ اللَّهُ مِنَا وَالْإِخْرَةِ وَإِنَّ

حِبْنُ اللَّهُ مَّ حَلَقَتُ اللَّهُ ي وفط أن العقم ماحكةت كفااذ لك أَمَّ يَعِمَا فِهِي مِالاَّقِيدِ إ أنفثت المف حَدُكَ وَإِنْ فَصَرَبَةٍ اسْدَنْتَ إِلَهُا مِنْ نِعِكَ تَحِلَ لاقاة جماره أكحامدون واعة

رَجْلَةِ عَفُوكَ الْمُقْصِّرُ وُنَ وَاوْجَسَ بِالنَّهُ بِيَةِ النَّا يُخَاتِّفُونَ وَقَصَدَ بِالرَّعْبَةِ النَّكَ الطَّالِلُونَ وَانْتُسَبِ إِلَى فَضْلِكَ الْمُحْمِثِ وَيُونَ وَكُلِّ يَتَقَيَّو مُ

اسا

وَيَعْتَرُفُ بِإِلدِّ قَتْصُهُ إِنَّ لَكُو لَا فَكُو عن طاعتنات ولا ومالأمتنان ووعثت بهيان منك كشطانك ثبتذ ۇ<sup>قۇ</sup>ەمنىڭ ۋا ئىتىيا ئىگەللىك ۋا

عَلَى مَا بَكَ أَوْهُ مِنْكَ وَانْسِنَا بُهُ الِيَكَ وَأَلْقُوَّةَ عَلِيُهُ مِنِكَ وَالْائِمْنَا نُ فِيهِ مِنْكِ وَالتَّوَّكُلُّ فِي التَّوْفُونِ لَهُ عَلِيُكَ فَلَكَ الْكَوْفُونُ عَلَى الْكَانَ الْكَثَرُ الْأَنْفَارُ لَكَ وَأَنَّ بَدْءً هُ مِنْكَ وَمَعْاً دُهُ الْإِنْكَ لَكَ كَلَّ الْفَضْرُ

عيُّ"

آنجا حام: إلحسككات وادَّشَدَهَا الحِّيالَةِ ذُ قا حامِنَ الْأَفَاتِ وَأُوثُوكُمَا مِنَ الْحَسَدُ تزما بالبوكات وازيدها فيالفسيراح سُدَّةً هَالِلْغُيُوْبِ وَاسَرَّهَا لِلْغَيُونِ إِ إلكوكات بما بكغءنك من الرتبا ك وديخرا الثك وأفضي كحق الكبائن حتى أشده المتعتبن مص للهُ عَلَيْهِ فِالْآزَّ لِمْنَ وَصَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي

X-21/1/21(: E3/1/:3 الغالبات قلائقطعرمها يتطاعات عِن لرَّدِ لَهَا دُوْنَ النَّهُ لْمُقْالِرَادَةُ لِعَفُوكَ وَسَ لهُ اللهُ هُوَ فَا لَ لَلْتُمُواتِ وَالْأَرْضِ كُرُهًا فالتا اتنك اطالِع بن العِيْصَة

اِعَتَصَمْتُ ما يَهُ الَّذَيْ لا إِلْهَ إِلاَّ هُوَ التَّحْرِنِّ لَعَرُشِ السَّتُولِي يَعْلَمُ خَالَّتُنَّةَ الْأَعَانُ وَا الصُّدُورا عُتَصَمُّتُ بالله الَّذِي لا إِلَهُ لِلَّا لَهُمَا فِي لِسَمَوْاتِ وَمَا فِي الْأَرْفُرْةِ مَا بَثْنَهُمْ اوَمُ نَحْتَ لَتْوَلِّي إِعْتَصَمْتُ يا مِلَّهِ النَّرَيُ لا إِلْهُ إِلاَّ وَ وَيُ وَكُا ثُونِي هُو مِالْكَنْظُ الْأَعْلِ رَبِّ الْآخِرَةِ وَالْإِثْ لِلْ اعْتَصَمَتُ بِاللَّهِ الْذَى لا إِلْهُ الْأَمُو الْذَى كَا كِلْ شَيْعٌ لِمُلْكَتِهِ الْعَتَصَمْتُ مِا مِنْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُلِّكُ فَضَعٌ كُلُّ شَيْءً لِعَظْمَتِهِ اعْتَصَمَتُ مِإِللَّهِ لَّذَيُ لَا إِلَّهُ الْأُمُونِي عُلَوْهِ دَانِ وَفِي دُنُوِّهِ عَالِحَهُ سُلْطَائِنهِ فَوِيُّ إِعْتَصَمَتُ بِإِللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهُ هُوَالْبِكِبْيُمُ الرَّ فِيعُرْ الْكَوْيُ الدَّاحَ مُوالْبِاحِ الَّذَيْ لَا يَبِذِيُ لَإِغْتَصَمُّتُ مَا لِلْهِ الْذَيْ لا إلهُ إِلَّا هُوَالَّذَيُ لِانْصَفَا لَاَكُنُّ أَبُّهُ عْتَصَمَتُ مِا لِلَّهِ الذَّبِي لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ آلِمُ

خَلْهُ سَنَةُ وَلا يَوْعُ الْعَتَّصَمُتُ تَذَى لا إِلَهُ إِلَّا هُوَاكِتًا كَالْكَانُ دُوَاكِمًا وَكُوْامِ الْعَنْصَمْتُ مِا لِللَّهِ الْذَي لَا إِلَّهُ اللَّا حَكُ الْغَرُدُ الصَّهَا الَّذَي كُلُوكُ لَمُ يَلُدُ وَلَمْ يُولِ ٱهُكُفُهُ الْحَدُّ اِعْتَصَمْتُ ما مِنْهَا لَذَيُ لا إِلَّهُ اِعْتَصَمُّتُ مَا مِنْهِ التَّذِيْلَا إِلَّهُ اللَّهِ هُوَ سِيا كُلِّ اللَّهِ عَلَى اللهِ هُوَ يُنْكِيِّ لِدُمَا فِي لِشَهُوْ إِينَ أرض كل لذ فانتون أغتكمت مالله لْأَهُوَ أَنْجَ إِلْحَكُمُ السَّمَيْخُ ٱلْعَالِمُ الْأَ الذى

آ نتَعَلِي كُلِّ شَيْحٌ قَالَ بِكُلِّ أَنْ تَغَفْرُ إِنْ تَغَفْرُ إِ لمعاية المانى للهُ مَا انْتَ الْكُلُّ لا الْهِ الْا انْتَ فَا نَاعَا هُ وَالْحَرَّةُ فِي بِلَانِينِي فَاعْفِورِ لِي لا إله إلا أنت ياعَهُ ول اللهُ مّرانِ أَحُرُكُ وَأَ

رَجُوكَ فَأَحِدُكُ فِي أَوْاطِ كُلُّهُ وَ اللَّهُ وَيُ مِنْ مَا ظِرًّا وَكُذِنُونِي عَافِرًا وَلِعَوْدِ وارالاجتنار كننظ ماذا أقدهم للاراكف إير

وَكُفُنِكُتُهُ إِنَّهُ مِنْ عَادًا فِي ٱللَّهُ مِنْ عَادًا فِي ٱللَّهُ مِنْ بُفَعَلَاوَنِهِ وَشَحَلَ لِلْفَا رَهُفَ لِي شَاحِلُهُ وَذَا فَ إِ وسَكِرَةُ لِيُصَوّاتُ سِهَامِهِ وَاضْمَرَا وو والمحسر عن ذعات مرا مفعن احتال لفوادج وكر ونهالدَاعِيلٌ فيُبرِفِكُونِ اله فَأَتَّكُ تَهَنُّ الْمُرَتِّ بِعُوْ يُكَّ كُ ثُنَّةُ فَكَالًا مَا إِنَّ عَلَى حَلَّى فَعَالَ عَدَيْلَة وَحَدَهُ وَأَعْلَتَ كَعْمِعَ دُيَّةُ حَسِرًا لِهَ لَتَنْفُ عَلَىٰ أَهُ وَلَهُ مَّا لِمُنظِهِ قَدْعَظُ عَلَىٰ اللَّهِ الْهُوالُهُ وَإِلَّا مُؤَلِّياً قَدْاً إِنَاهُ وَإِخْلَقَتُ الْمَا لُهُ اللَّهُمِّ وَكُرُونَ بِالْحِ

انُ تَراني فِيُهَا وَكُذُكُنُكُ لُورُ لِأ لَهُ أَنَّ لَاءَ فَهُ مِنْ حُسُر بِدِ فَاعِلَ عَبِّي عَالَى

، بِقِنْدُرَ بِكَ وَبَحِيَّتُهُ مِنْ بَايْسِهِ بِتَطُورُ وساءنعمة مطرتها وجذاول كرامنة وأغان كان طستها وناسي رهجة يغواشي كرث فرجيها وغيم ملآء كشفه *ڣٙؾڔٵ*ڵڹ*ؙۦ*ۿٵٷٲمؤڔڂٳڋؿڎ۪ۊ*ۮڐڗٛ* لقنوبيج لباندوو نْ كُنْ بَافِهِ نَفْسَتُ عُرِينَ مَسْكَنَهُ حَوَّ يغَيَّةِ خُوِّلُكَ لا مُشْتَكِلْ عَتَّالَتَفْعُ لِيُ وَلاَ: تُتُ تِبْحُلُ وَلَقَدُهُ سُمُّكُتُ فَيَدَّلُتُ وَلَمُ

ئَعُلُفَائِتُكَانُتُ وَاسْتَهِيْجُوفَضُلُكَ مَن بَيْتَ الِا إِنْعَامًا وَامْتِنَا نَّا وَتَطَوُّلُا وَٱلْمُثُّ إِذَا تَعَيِّيًاعَلِ مَعَاصِلُكَ وَانْتِهَا كُمَّا لُوْبُايِكَ وَلَعَا لِخُدُوْدِكَ وَعَفَنْكَةٌ عَنْ وَعَبْدِكَ وَطَاعَهُ لِعَكْرَةَ يعَدُّ قِلْكَ لَمُرْمَنَّتُ يَهُ عَن إِيمَّا مِراهِمَا يِكَ وَرَّتُنَا كِيمِ كَ وَلَوْ يَحُوٰ كُنَّ ذَلِكَ عَنَّ ازْتَكُما بِ مَسَاجَة أُنْرٌ بَهُ ذَا مَقَا مُا لَكُعْبَرَتِ بِكِ مِالِتَّقَصِّعِ فَآداً تَقَالُ الشَّامِ لِعَلَىٰ نَفْسُهُ بِسُبُوْغِ نِعُبَاكَ وَ ستك فقت لح كالله ما الله ما اح هنتك والتحاثه سلكا اغرج بشدا لاحرضا لِمَنْ بِهِ مِنْ عِقَالِكَ فَأَنَّكَ تَفْعَالُ مِنْ السَّكَارَ يْجَكُدُوْ مِا تُو يُذُو إِنْتُ عَلَا كُلَّا شِيْمٌ ۚ فَكُرُكُ ٱللَّهُ فَيَرِيْ لَكُ مُتَوَاصِلٌ وَتَنَا لِأَ عَلَنَكَ دَالْمُوْ مُ التَّهُرُ إِلَىٰ النَّهُرِ ، إِنْ إِن النَّسَبُينِ وَهُ وُن التَّعَاثِيْرُ خالِصًا لِنَوْكُ وَمَ خِيتًا لَكَ بِنَآجِيجِ النَّجَيُ لِيَحَعِ

بُدوَظُوْلِ لِتَّعَدُيْ فِي كُذَا بِكُمْ إِلِيِّنَا

3

إِنْ اذَا حُسَبَ لِلْأَشْأَ أَءُ عَلَى الْعَزَامُ الْخُتُلُفًا وَفَكُو ۚ يَا لِكُولَ لِمَا يَعَالِ صُنُو مِنا لَمُنَا عَابَ وَلَا خُرُهُ لأوفيا المرجحت الفنوب الكك فأعتقك عَنْ وُدًّا فِعَظَمَتَكَ وَلَا كَيْفَتَّهُ فَيْ ازَلَتُنَا وُلا مُمْكِنًا فِي مَدِيكَ وَلا يَنْكُنُكَ فَعْلُما لَهُ فلإينا لكغوض إثفتن ولاينتكوالتك نف لتاظين في محد حرث تك وعظم فأر يَّقَعَتُ عَنْ صِفَةِ الْخَالَهُ قَائَ صَفَاهُ قَلُ يَعَلاعَ: ذِلِكَ كُرُ لَآءُ عَظِيَكَ وَلا يَنَعُصُهُ نُائِرُوْا دُولا يُؤْذُا دُمَا ارَدُنْ أَنْ نَنْقُصُ لْمُشْهَالُ لَدُونَ فَطَرْتُ الْخَلْدُ وَلا لنَّفُوْشَ كُلَّتَ الْأَلْسُرُ عَنْ تَفَشَّحُ نحسرت لعقول كأكثه معرفتك وككه نْدْيِكْكَ الصِّفَاتُ اقْيَجُو ْيُكَ الْجُهَا تُ وَكَنْتُ تحتاز الفذة سُ لدَّى لَا تَزَكُ اذَ لِنَّا دَالَّمْ

كَ لَكَ يَعْطَاعُهُ لِكُورَاتُهُ مَا رَتْ فِي مَلَكُوْ مِكَ عَمِفًا تُ مَلْ حشرعن إذراكك تصراكه التصورة بْثَيْ ۚ لِقُنْدُ دَبِكَ وَحَضَعَتَ الرِّفَاكُ لِكُ لتأكرني تقاريفا لضف ﴿ لِكَ رَجِّعَ طَوْ فُهُ الْنَهِ حَسَّمًا وَعَقُ مَيْهُورًا وَيَكُنُّوهُ مُتَحَيِّرًا اللَّهُ مَّرَفَكُ الْخُا إِرَّامُتُوالِيًّا مُتَبِّقًا مُسُتَوْتِقًا كَدُومُ وَ لنَّعَيْرُمِ فَضُوْدِ فَي لَكُوْتَ وَلا مُطْلُوسٌ لِمِوْلِا مُنْتَقَعِمِ فِي الْمِرْ فِإِن فَلَكَ أَنْجَالُ حَبُّ يُحْضِ فِي اللِّيكُ لِإِذَا الْذَكَرُ وَفِي لَصُّنْ عِلَاذًا السَّفَ فيألهر وألبحار والغنك فيروا لاصال والمع والأنكار والظهرة والأمطار الله كربتونيقا هَرْتُهُ لِإِنَّا وَحَمَلْتُهُ بِمُنْكُونُ وَلِي

اله الآلث وقت عنه تخفيعك فافكة ولانضا ايت ضاَّ لَهُ إِنْمَا اَمْ لِدَا ذِا اَرَدُتَ تَعَالُونَ لَهُ } : فَكُونَ ٱللَّهُ لَكُ لَكُ كُولُ المكاري وكذك المالك و المعالم و اقام عرد ذلك م ساء فألمارين وتناءجيع آثت عارف به وتَحْوُدُ ب المِنْ حَدُكَ مِنْ الْسُدُ مُا مَعْلَقَ مَدُّ دُ

معاقاوع بذاواعطيتهم وأعطنة عك نْ جَمْدُ لِا لَمُ كَالُّووُ لِا نَسْلِهُ فِي لِلَّهُمْ إِنَّ لِللَّهُ إِنَّهُ مِنْ إِنَّا فَكُرُوَوَكُنَّاتُهُ إِلْاَئِسَطَةٍ وَالرِّجَا لْفَضُلُومَ مَا وَعَدْتَنِي بِهِ مِنَ لْوْ الْشَرِيفَةِ رَوَكِتُ ثُنَّتَى بِهِ مِنَ الدُّرَجَةِ الدَّفِيعَةِ لَقِينَةُ إِعْظِ النِّبَ مِن دَعْوَيُّهُ وَ لِهُمِشَفَاعَةُ مُحْكِكِكُمُ لِأَنْ لِلْهُ عَلِيْهِ وَالِهِ هِ أَغْفِرُ فِي مَا لَا يُسَعَنَّهُ إِلَّا مَعْفِرَ بِنَاكَ وَ الى فى يَوْمِي هٰذا وسَاعَةِ بهو نعل مصدات لدناواد الد ترعت فناء ندك واكث و ؛ فَيْ نُشِكُهُ مَا ٱنْعَمَٰتَ مِ فأثأر

لِلْهُ رَبِّ وَرَبُّ كُلُّ ثَثُوعٌ فَاطِ اللَّهُ وضعاله الغنك الشهاكة العبالي الكبا للصمقاني استكك لثات فيالاكروا كعزبك ٨ وَالْمُا أُمَا لُشَكُمُ عَلَا نَعْمَلُ وَلَعُودُ جَوْرِكِلْهِ إِيرِ وَتَغِيْ كُلْ اعْ وَحَسَدَ كُلَّهَا للهنتميك أحثو لنكل الاتعثاء فالناك أريحوكا استطيعُ إرْصَا تُكُونُ مُوالِيْكُ إَصْنَافِ دِمَدُ كَ رَانُوا عِرِزُ قِكَ فَاتَّكَ للهُ لا إله إلا آنت الفاشِيدِ فِي الْحَالِقَ حَمْلُكُ كُوْدِ يَدُكُ لا مُصَا دُفِي مُكِاكَ وَلا تُنازَعُ وَمُ ولانوا اجعرفا مرائه تقبك من لاناه ما شِنْتَ عُولًا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَلُهُ عَنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّه لقامِ للعَادِشِ فُوالقُدُسِ تَرَدَّ مَنَ تحد وتعظمت بالقدرة والكراكم

وَ حَالَتُ الْعَامُ وَالْمُعَالِّةِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ الْحُلُ الْعَظِيمُ وَالْدِيْ إِلْقَالُ ثُمُّ وَالسُّلُطَا فَالسُّلُطُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الجودا لواسم والفندة المفتكرة وأنحفرا لنتا ذَى لاَ يَنْفُكُ مِا لَيْكُ أُسَرُمَكُما وَلاَ يَنْقَضِي إِنَّلَا إِذْ لْتَنْخِمِنُ أَفَاضِ لَمِ بَيْنِ الْدَمُ وَجَعَلْتُ فِي سَمِيْعُ إصَّحِيْكًا سَوِيًّا مُعْا فَا لَهُ لَشْغَلَهُ مِنْقُصًا كَ تَكِ وَلا يَا فَهُ فِي وَارِجِي وَلاعَاهَةٌ فِي نَفْسُهُ ولادعفا ولاعنيك كأمتك ثاقاى وحسه ئَ عِنْدِيثُ وَفَضْلِ كَغَا أَنْكَ هَذَ ۖ لَذُو تَسَعُّتُ عَ اي وَفَضَّ لْتُنْءَعُلِ كَثُورُنُ أَمَّ جَعَلْتَهَىٰ بَعِيْمًا آعِي مَا كُلْفَتْهَ بَصِيرًا إِرَىٰ ثُلَّا لِهِ وَاسْتَرْعَيْتُهُ وَاسْتَهْ دَعَهِ فَلْمَا لِيَهُ فظيتك ولياائا فاطعتا يتوجدك فأنت لفض نَدَيْخَامِدٌ وَلِتَوَفِيقُكَ إِنَّا فَي *يَجُهُ لِكُ* شَاكِرُوجِيَّةً ڝڒۅؘٳڬڬڡؙؠڵڿٷ*؇ۿۊۻ*ٵڕڠ؇ؾؙڶڿۧڠۨڣ كُلْ جَنْ وَحَيُّ بَهِٰ لَكُلُّ مِيَّتِ وَحَيٌّ تِرَكُ الْأَرْضُ وَمَنَ

كُلُّ وَقَتْ وَلَهُ تُنْ لُكُونُ يئا لنتعموكا أخلينتني لَهُ ٱذْكُرُمُنُ الْحِسْالِيْكَ إِلَى وَايْعْامِ يُعَيِّ وَالْاسْتِهِ الدُّعْآدِ عِنْ رَفَّ وتجيبلة لافي تقائدوك جزا انتقص مُلكُكُ وَلا فِي عِنْهَ إِلَّا ذِيْ إِنَّا بِتَعَلِّ بُوَّةُ مُلْكِكَ لِللهُ مِّلِكَ عَلَّهُ مَا آخًا طَيِهِ عِلْنُكَ وَعَلَدُ مَا وَسَعَتُ يَاضَعَافَ لِكَ كُلِّهِ حَيْثًا وَاصِلَّامُتَوَاتًا أَمُوا لأثُكُ وَأَسْمَا ثُكَ اللَّهُ مِنْ عَبْمَ مُراحِدًا ابقح مِنْ عُنْرِي كَا آحْسَنْتَ فِهَامِنْ مُضِحَ فَ ةَ سَكَا الْكُكُ تَبُوحُ مِلْكُ وَكُمِّلْنَاكُ وَكُمِّكُ يُكْثُمُ لِدُولِعَظُمُكَ وَأَسْتُكُمُكَ مِاسْمِكَ خَلَقَتُهُ مِنْ إِلَى فَلاَ يَخْرُجُ مَدُكَ الْالدَّاكَ أَلَيْهُ بْبِكَ الرُّوْجِ ٱلْكُنُوْنَ الْخَرُونِ الْحِيُّ أَنْجِي ٱلْحِيِّ وَيِ

تحقيض وَفَلَكُ وَفَلَ يَّةِ لِهُ عَمْدُ كَ مِكْ وَالْ لَهِ حَرَّهُ مُنْقَلَهُ ۚ فَأَنَّهُ لَا يُفَقُّرُكُ كُمُّ قَلْــًا خَاشِعًا وَيَقَنَّا صَادِنَّا إِ وَلاَ نُهُ مِنْ مُكْرِكَ وَلا تُنْسِمْ يَزِكُ كَ وَلاَ نترنى يفوائل كذكا تمنعنجمة

عُلِّحَثَةِ انَبُسَّاوَقُ

10.

tol انغرض عن الله مرارفعة يَتَى عَذِيرُ وَذَلِكَ عَلَيْكَ كَدُيْرُ الحواداك

ias عَلَمُ أَلِهَا دِي لِنَجْ " اقذاتدت خالقا عالكة إِيَاعَلِي يَاعَلِكُ مَا عَلِكُ كارَّمِنُ حِمَا تَهْمُ عَلَيْهُمُ الْمُخَاعِلِنَا اللَّهُ مَا لِكَ أَلْكُ تُونِكُ أَلُكُ تُونِكُ أَلْكُ مِنْ رَبِينًا وَتُعْتَرُ مُلُكَ يَنِّى شَفَا وَ وَفَرْ مُن يَشَا وُ وَثُورُ مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ لَنْكُ بِكَ أَنِحَ مُرَاةً كَ عَلِي كُلِّ شَيْخٌ قَذِيرٌ تُولِحُ اللَّهِ لَهِ نَهَا زُونَ فَيْ لِجُ النَهَا دَىٰ لَلِكَ لَ وَنَعْرُبُرا نُحَى مِنَ وأنخ بمج الميت من الحجة وَوَرُوْقٍ مِن تَسَاءُ لِغَا الب كلفة أكثراً لأنه أكث كالله أكثر فيضعت ال غَلَةِ جَلَا لِهِ آجْمُعُونَ وَدَلَّ لِعَظَاةِ عِزَّهُ كَامُنْعُا طِ عُولًا بِجِنْ احْدَى مُنْهُمُ إِنَّ يَخْلِطًا بَلْ يَجِعُلُهُمُ اللَّهُ شٰٳڔڋؽڹؙٛڡؙؗٛڡٞؖؾۣ۫ۜڗؠؽؙڗۮۼڗۣڟ۠ۼؽٳؽؗٛؠڟٳڮؠؽڹڣؙٳ عُوُّذِ بِرَبِيّا لْفَيْلُقِ مِنْ شَرَمِا خَلَقَ وَمِنْ شَرَخًا رِيقٍ

اذاحك وكفأ أغوز برئة له النَّاسِ مِنْ شَرِّ لُوسُوا سِلُّ ئُ فِي صَدُوْدِ النَّاسِ مِنَ أَبِحِتَ قَرُوَ الذُّ ويحيق باكالك تأخون منكر والكستقارم آلوُنَ مُطَرِّدُوْنَ بِالضَّافَاتِ بِإِللَّهُ إِرِبَارِ رُب يا لِنَّانِ غاتِ أَرْخُو كُوْعِي أَلِحَ كُاتِ تكشطه الكرك ولارالي فوين يرثا الإ فَوْ الْعِلْمُ وَيُتَكِلُّونَا اللَّهُ مِنْ وَكَيْشُولُ الْوَحِيْثُ ز رُوْنَ عَمَيْتِ لَأَعَيْنُ وَخُوسَتِ لَا فَصَنَّعَتُكُ كُلُّونًا قُ لُكَ إِلَىٰ لِكُلَّا قِ اللَّهُ مَا لَمُ اللاصالح ويتقدر ولنك في لاقد وفي الع كفالك وكاملكي أمنيه كاريض وكالأه

lor ل كُنُوكِ مِنْ اللهُ لَا غُلُهُ لسارولا تيكال حاهي

سيكان

مُبْحَانَ اللهِ الْمُلَكِ الْقُدُّةُ مُن مَّلْكُ ٱللهُمَّا كَ مِنْ رَوْالِ بِعْمَتِكَ وَمِنْ تَحُو يُلْعَا فِيَدِكَ وَ فجأة نُعِيَّة كَ وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءَ وَمِنْ شَرِّهَا سَبُو فِي لَكُ إِنَّ اللَّهُ مُا إِنَّ اسْتُكُاكَ بِعِزَّ وَمُلَّكِ وَبِيثُ لَمُ أَوْ وَلِكَ وَيَعَظِمِ بِسُلُطَا نِكَ وَبُعُنْ دَوَيا المُخَلَقِّكَ أَنْ تَصْرَقِي عَلَى خُتِّدَ وَالِ مُحَيِّدُ وَأَنْ تَفَعْمُ لَ فِحَكُ لَا وَكُلُوا ورود وعالم علية لم إلى الصياح الف فَلْ لِلهِ الَّذِي لَرْيُصِيْحِ بِي مِيَّتًا وَلا سَقِيًّا وَلا مُضَرًّا وُفِي بِينُونِ وَلا مَا نُحُودٌ إِمَا سُو ءِعَ لِ فَهِلا مَقْهُ ولاخْرَتْدُاعَ ونفح لامُنيكِّرًا لِرَبِّ وَلامُنْتَةَ واغناف ولاملتكساعة العالم كالأبابعكام بَمِمِنْ قَيْلِ أَصْبَعَ فَيْ عَنْ يَا مَمْ لُوْكًا طَالِمًا لِنَعَ لكَ الْحُيِّدُ مُوكُمُ وَكُلُّ مُحِيَّاةً فِي لا اسْتَجْلِيمُ إِنْ أَءْخُذُنَّا العَظَيْتَةِ وَلَا ٱتِفِي الْأَمَاوَقَيْنَتِيَ لِلْأَكْمِ الْجُاعُودُ كِنَانَا فَنُعَرِّفُهُ فِينَاكَ أَوَاحِينًا كِمِهُ هُمَا لَدُ أَوْافِنَا

ذَاضُطُه لَمُعَالِكُورُ لِكُ لَلْهُ مَا آجَ زُعُبَةِ تَتُنتَزِعُها مِنْ ذَاتُمُمْ وَأَوَّلُ وَدِ نُ وَدُا رَثِعٍ نِعَكَ عِنْدِي ٱللَّهُمُ إِنَّا لَهُ ەندەكان قوڭك اۇ تەنتەش كو تىتا يىم دُوْنَ الْمُسْدَى لَذَى خَاءً مِنْ عِنْدا انه وعائد عليم المناح والساب والمدئت على فرايتوالت وصلع لَّلْهُمَّمُعْتَصِّمَا بِدِمامِكَ لَهَيْعِ الْذَيْكِ يُحاوَلُ مضريكل غاشي وطارق بن سأتوما خلقة خَلْقُكَ الصَّامِتِ وَالنَّاطِوْ فِيجُنَّةُ مِنْ كُلِّ عَفُوْ النعة حصدت وهجوج لآءاها بهت نيتك محكم مُوْفِنُ بِازَدُ أَكُنَّ كَفُرُومَعَمُمُ وَفِيمُ وَعِيمُ إِذَا لِي مَنْ لذاؤا فالدى ترثاغا كمفاوا خانش وزخا تنوافقاع

غُرِيَامَنُ دُلَعَ لِسَانَ الصَّبَاحِ بِنُطُقَ ألفكك لدفوارفيمة الثتمُّسُ بِنُوْرِيَا جَحِّيًّا كطانه صلّاللهُ مَهُ والناصع الحكية ذروة الكاهيل لأ

والثابت القروعل تطالفها فالومن الاول وعلى فأبالأ زاروا فيتح اللهم مركذ ج عَفًا تِعِيَا إِنَّمْ لَهِ وَأَلْفَ لَاجِ وَٱلْمِسْنِي لَلْكُمِّ لعاكف لايتقوا لمتلاح واغرس للفتراغ جنابي ينابيع ألحنوع واخرا للهم لمقد مِنْ مَا نِي زَعَزَ إِنَّا لِدَمُّوْعِ وَادِينِ لِلْأَمُمَّ يَزَنَّ بإذِمْ فَإِلْقُنُوعِ اللَّهِ لِأَنْ لَمُ تَتْنَتَّا لَى الْحَنَّمُنَّ لتؤنبق فمن الشالك ببالقك في فارضح كمنتذ إنائك ليتأثدا لأميل والكفي تك واة الهوى فلن خاركة تضرك غير لنَّفْ وَالشَّيْطانِ فَقَدْ وَكُلَّهُ خُذُولًا نُكَااحَ لنَصَبُّ أَلِمُهُ مِمانِ اللَّهِ كَاتُوا خِيمَا اتَدْتُكَ إِلَّا ا [ أَمُ عَلَقُتُ مِأْسُناكُ حَسَالِكَ الْأَحَانُ مَاعًا نُوْدِعَنْ ذَارِٱلوصَالِ فِبَشْرَ ٱلْطَلَّـَةُ الْتَى الْمُتَا وَيْنُ هِوْ إِمَّا إِلَّا مُوَّكَّتُ لَمَّا أُمَّا وَأَنَّا لِمَّا أُمَّا وُ أَنْهُ اهُاوَتَبَّالِكُرْ إِنِهَاعَلِى يَدِهَادَهُولاها الْهُوْعَيْر

المنالة التراكة لدِّنُوْبِ هَا رِيَّااَهُ كَيْفَ نَخْتُ مِسْمَ شَدًّا مَغُنُوحٌ لِلطَّلَبُ الْوَغُولِ وَانْتَ غَامَهُ السُّهُ مِنَا يَهُ ٱلْمَامُولِ الْهُوْمِ لِهِ آزِمَتُهُ نَعَنْتُ عَكَمَا مِقِالِ مَثِينَةِ تِكَ وَهُلَهِ إِعْنَا أُوذُ نُوْفُ دَرَا دَّمْتِكَ دَهَانِ إِمُوا لَيْ الْمُعْلَلَهُ وَكُلَّهُ عُلَا لَهُ الْمُ كُطْفِكَ فَاجْعَرِلِ اللَّهُ يَرْصَباحِي هٰذَا مَٰازِيَّا عَلِيَ صَلَّا كُنْكُ وَالسَّلْاَ مَرْفِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَمَسْأَلُحُ جَنَّا نُكِيَٰدِا لَعِلْدُوفَايَةٌ مِنْ مُرْدِاياتِ لَهَوْجِا لَكَ فَا

عَامُهُا تَنْكَأُونُونُكُ لُلُكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَمَنِّعُ الْكُ رُجُ الْمِيتَ مِنَ الْحُيَّ ، وَتَرَّدُنُكُمُ مَنْ تَشَأَهُ لِهَمْ فُذَرَتَكَ فَلاَيُخَا فُكَ وَمَ: ذَا يَعْ لَمُومَا آنْتَ فَلا ايْكَ ٱلْفَتُ بِفُلْدَ بِلِنَا لِعَزَقَ وَفَكَةً تَ بَرَحُ لفَكُنُ وَأَوْتَ بِكُومِكَ دِياجِكَ لَعَسَوْ وَآنَهُ لضرة الضاخي اعكنتا والخارة أوأثرك تعقيرات ملآء ثخارة اويحملت ليتمس والقر فِيَةِ مِرْاجًا وَهَاجًا مِنْ عَبْراً ثُنْ مَا رَسَ فِهَا الْبَتَدُ عُوِيًا وَلاعِلاْجًا فَيْا مَنْ تَوَجَّدَ بِالْعِرْ وَأَلِيقُا فَهُرُعِنَا دَهُ مِا لُوَبُ وَالْعَنَا أَءِ صَلَّ عَلِي مُعَلِّي فَعَلَى وَالِهِ آءَ كَاسْتَمَعْمُ بِلَآلِئَ وَاسْتِجَبُ دُعْآبِيْ وَجَ كُلَّمُ كِي وَرَجْ آنِي يَاخَرُ مِنْ دُعِي كِكُسُونِ الْفُرِ

نَاكُرُهُ يِاكُورُ إِمِنْ بِرَجْتِيكَ يَاأَدُهُمُ الرُّ ملة على مُحَوِّدَ واليه الطّاهِرَينَ مُرْتِفُولَ إِلَّ يَاكِرُ يُرُوبِ لِهَا تُدْتِقُولَ بِكُرْمَاكَ سِعِ مترتقول باكطئف وبعدها لترتقول بلظفي مزات ثرُّنقول يَاعَ بُرُوبِ عِدْمَا ثُمُّ تَقَوّ رِّيِّاكَ ثلث مِرَّات رَبِّا شُرَحُ لِيُ صَمِّمُهُ وَ كِ وَاحْلُ أَغُفَكَةٌ مِن لِسَا بِي يَفْقَهُ وَاقُولِيَّ صُ الْأَحُوالِ وَاصْرُفِ عَبِيٌّ كُلِّ أَنَّ قِيوَعًا هَا يَا لِمُعَصِّلَةً لَيْ وَمِعَصِّلَةً كَتُدُّةً وَ ومعترف بالعدال فاحتكة

(۲ع

المفطر أنكا والمفاطرة والمنطاع اللاح *ڣؠۘۘۄؙؠؙ*ڵٲ؞ٛؾؘڗۼٳڹٞۅ*ڗڂ؇ؽؙڴڷؿؘؽٝ*ٵۮڂؽؽ مْدَةٌ تَغْنِيْنِي مِهَاعَنْ رَحْدَةٍ مَنْ سِوْاكُ وتَقَفَّى وَ عَنَّالُدِّينَ كُلِّهِ بهن حفائد علته لمان الراء الدين هُوَ آغِنْهُ بِجَلَالِكُ عَنْ حَزَّامِكَ وَيَفَضَّلِكُ عَرَّنَ سِواكَ إرجن حِجاتُ عِلْتُهُمُ أَذِ إِفْصِلُ لِنَا نَاكِماً كت لك سكالينك لنَّهُمَّ إِنِّي سَتُلُكُ مِا أَنْهُ إِنَّا وَكُمْ إِنَّا حَدُ يِا تُورُ صَهَٰذُ يَامَنْ مَلَاَتَ أَزُكَا نُهُ التَّمُوٰلِيِّ وَالْأَرْضَ سُعَلُكَ أَنْ مُنْتَخِرٌ لِيُ عَلَى فَلانِ ابْنِ فَلانِ كَا سَحَمَّةٌ يَّةَ لِوُسُوعِ لِيَّهُ وَاسْتُلُكَ أَنْ مُنْتِجَّةً لِهُ قَلْمِيْرُكُمْ تَخْتَ لِسُلَمُ الْ بَنُودُهُ مِنَ الْجُنَّ وَالْأَيْسِ وَالطَّيْنِ إِنْ وَوْزَعُونَ وَاسْتُلُكَ أَنْ تُلَكِّنَ كُي قُلْمُ كُلِّ لَكِيْنَ

نَعَدُيْكُ لِذَا وْجُعَلْتُ فِالسَّالْ مِوَاسْنَا لَكَ أَنَّ كَاذَ لَكُ وُرًا لَقَهُ إِلَيْهُ وَلِلسَّهُ مِنْ إِلَا لُهُ هُوعَدُ وإبنامتك أخذت يقكميه ويبناصية اليقضيُّ حاجَو هان وَمَا ارْبَيْ انْكَ عَلَى يْفُوعَلِي مَا هُوفِهَا هُولا إلهُ إلا هُو أَكِحُ أَ الصَّدِّ الخراص المالك ال لَهُ مُرَاثِي اعْوْدِ مِكَ أَنَّ اتَّادِي كَاكَ وَلِيًّا كَ عَدْ قُاوَارَضِي لَكَ شُخُطَا أَمَدُ ٱللَّهُ مَهُ المثيه فصكوا ثناعك وكتن لعنشة فكغنك لَهُ مَّرَينُكُ أَنْ فِي مَوْتِهِ فَرْجٌ مُحِيَيْعِ ٱلْوَيْنِ إِنَّ فَالَحُّ ا بُرُواَ بُلْ لِنَامِنِ هُوَيِّحَرُّ كَنَا مِنْ رَحَى تِرَيَنَا مِنْ عِلْ دِجابَةِما نَعِرُ فُهُ فِأَدُيَا نِنَاكَمُنَا يِشِنَايَا أَنْحُمُ المُعَالِمُ اللَّهُ ال لَّلُهُمُّ إِنَّ فِلاَنَ مُن فِلانِظَلَبَخَ وَلَعْتَلْبَى كَلِي

(عوعا

كَلُهُ اللَّ نَصْبُهُ وَهُدَّرُكُنَّهُ وَكُمَّةً إِمَا يَحَتَّهُ وَاسْلُمُ يغتنك عِنكُ فَا فَظَعْرِ ذُقَالْمُ وَانْبَرَعْنَهُ وَالْمُح وَ وَ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَدْقًا وَيَخْذُهُ فِي مَامِنَهُ كُمِّنا يَ وَاعْتَادِيعَ كُنَّ وَنَفُكَ لِي أُولُومُ وَأَزَلُتُهُ خْلُقَ ٱللَّهُ مُرَّافًّا اسْتَعَيْدُ مِكَ عَلَى فُلَّانِ بَنِ ڒڹ؋ٵؘۼۮ۫ڣ؋ٲڹۧڮٲۺؘڎؠٵڛٵۅؘٲۺؘڎؾٮٛڰڰڰ كان من دعا أرعك الماراء الحرود كما يعقلا هُ تَمَا إِنَّا عَوْ تُذِيكِ مِنْ أَنْ أَصْامَ فَ سُلُطَا مَكَ لَهُمَّا نِيَّاعُورُدُ مِكَ أَنْ اضَالَ هُذَاكَ ٱللَّهُمَّ نْتَاعُونِدْ بِكَانَ اَفْتُهَرِّ فِي غِنَاكَ اللَّهُ مُرَاجِةً عُوْثِدَانَ الْفَيْعَ فَيْسَالِمَتَكَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱعُولُهُ بك أن أَفْلَت وَالْآمَنُ لَكَ وَالِيَّاكِ عكان و المعلقلات هناين المكان نَّهُ مَّى بِكِ كُسُا وِرُقِيكَ الْحَاوِلُ وَمَكَ اَهُو لُأُوبِكَ تَجِرُو كَالِكَ الْمُونُت وَبِكَ عُيَّا السَّكِيثِ يَصَلِّي لِتَكِكَ

لْلَهُ مَّ لَا يَخِيَتُ إِلَى مَا الْغَصَبُ وَلَا مُنْغِضُ مِ أَحْدَدُتَ ٱللَّهُ مُولِنَّ أَعُودُ مِكَ أَنْ أَرْضِي مِنْ وأشخط بضاك اؤاركة قولك اوأنا صخ اعداثك فَاعَدُوْ أَمْ كَ فَهُمُ اللَّهُمَمَا كَأَنَّ مِنْ عَكَ اوْفَوْ مِنْ رِضُوا فِكَ وَيُبِعَدُ كُفِينَ سَخَطَا لفي كَيْسِرِيا انْحُمَّ الرَّاحِينَ ٱللَّهُمَّ لِذَّالُهُ نْ انَّا ذَاكِرٌ اوَقَلْنَا شَاكِرٌ اوَيَقِنْنُا صَادِقُا كَا اويحسارًا مُتَوَاضِعًا وَارْزِقِنْهِ مِنْكَ ا أَ قَلْهُ مَنْكُ رُعُمًّا اللَّهُ مِّرِانَ تَرْحُمَيَ وَا كُرِيَظِيٌّ مَاكُ وَانْ نُعَدِّنْ بَنِي فَظُلُّهُ وَجَوْدِي ى وَاسْرَا فِي كَلْ نَفْسُهُ فَلَا عُدُوكِي أَنْ كأفاة احنتها اللهتم إذاحة ترتبالاجا ونفكت لأتام وكانلائة من يفتأثث فاؤج خِرُوْكَ لأَحْسُرَةُ بَعِلْهُ الْوَلاْ رَفِيْقِ بَعِلْهُ الْ

خُثُونِعِ الذَّكِ فِي لِنَّارِ أُثَّغِ عَلَيْكَ يَا رَ فسَرَى لِثَنَّا وَلِأَنَّ مَلَّا مُكَ عَلَى عِنْدَى كُلَّمَ مَا ٱلْهُمَّةُ فَاذَ فَهِي مِنْ عَوْمِكَ وَكَا مُدَكَ وَكَا ك وَارْدُفْنِي فَوْقُا إِلَّا لِمُنَّا ثُكَّ وَيُفَ نَصَرُكَ حَنَّ اجَدُ حَلَّاوَةَ ذَلْكَ فَ مَلَّهُ وَآعَ مَثْ لِإِنَّهُ وَيِي فَقَدْ وَإِي وَقِيغِ مِ مَوْقِينًا لَّذَى رَبُورَتَ بِهِ رَسُولُكُ وَ فَرَّقَتَ الناطل تخ أمّنَ به دنسَكَ وَٱ فَلَحْتَ بِهِ مُعَمَّلًا لماخف اشتهفيره فالثارفة وهاواداة تعكمتكا وعافقاك اللهُ تَمَانَ اسْتُلْكُ الْمُنْافِلُهُ مِنْ جُمُنُ لَكُلُو وَمِنْ شَاتَةِ الْأَعْلَاءِ ٱللَّهُ مَا غَفِيْ لِهِ ذَبْنِي وَزَلِيْ عَلِياً كرحظانة

نايالجهل وعِلَا تَعَرَّج بِدِ أَجَهُ الْأ بَنَ الْمُنْتَ لَاتِ وَنُورًا آمَشِيمِ بِي فِي لِنَّاسِ فَا لِمُنَّالِ مُنْ لَكُمُّ وكبترى وقلبي صلاحًا باقيًّا تضيُّكِ بِها ما بَقِي واستأل لااحكة عنكالكوت والعف الله مُ إِنَّ النَّالَكُ فُكًّا كَانَ آحَتُ لِنَكَ وَأَوْبُ لِذَمْكِ أَنْ لَسَنْعُ لَهُ مِنْ إِنَّا لَهُ مُلْكًا أَنْ لَسَنْعُ لَهُمْ إِن بدَّا نُتَرَلَقِتِفِي سُرُكَ لِأَعْالِ عِنْدَكَ وَاتِنِيْ فِي وَّةً وَصِدْتُاوَجِدَّاوَءُهُامِنْكَ وَنَشَاطًا نُحْمَّ لَهُ آغِالُ الْمُعَادِ وَيَهْكُ فَعَلَا لَكُونَا شَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الجح عيبادك نتزاجم لمؤلاا أشتري به عَنَّا وُلا ى ٩ عَدُلاً وُلا تُغِيَرُهُ فِ-تَآءَ وَلاَ خَتَا لَاوُلانِنْيا نَاوُلارِياءً حَيْظَ تَتَوَنَّانِ عَلَيْهُ ونقيزا أشركنا لقتنا فجسبناك

كشتر عاكموة الماقسة بالثأنه عندك اللفزاني استفاك فكالسالما فاست مُظَامِّنِينًا يَعْرُفُ لَعْرُوْفَ فَكُنَّعُهُ \* وَنُنْكُورُ كر فِيغَتَدِنْ لَهُ لا فاجِرا وَلا شَيْقَتَّا وَلا مُرْتَالًا فاسطا لدكائن بالتخشة فامزنسبقت رخت نَصَتُهُ اسْعُلَاكَانُ تَحْمَا آجَوْنِي زِيادَةً فِي كُلِّ وَاجْعَالَ لُونَاهُ نَحَاةً وْكُلِّ بِشَرِّوا خِيرُ لا بالشَّهَا كَذِهِ مَاعُدَتْ فِي كُنُّ بَتِي وَمَاصا يَحِيُّ ها يحت دوكت في نغير آساً لك أن وَ وَ فَرَيْكُمُ رِّدُ بِقُابِهِ عُدِكَ دَيْخُطُّالِهِ صِيَّتِكَ وَ وَعَا قِي فالأعلينك واغتصاما إنجياك وتمشكم كمفامأ عُرْفَةٌ بِحَيِّتُكَ وَنُقِدَّةً في عِلَادِ مِكَ وَكَنْشَا يُلِ مُذَكِّرُ لِنَهُ مَا اسْتَغَمَّرُتُهَيْ فِهِ الْحَصُّكَ فَاذِا كُلَّانَ مُ لهُ الْكُونْتَ فَأَجْعَ لُصَيْتَنَىٰ فَتُلَّا فِي سَيِّدُ لِكَ يَبِهِ حَكَقُكُ وَاجْمُ لِي مَصْرَحُ وَلَ لَاحْنَا إِلْرَزُوقَا

ك وهيتراؤليا ثاليًا للفرِّ فاستعلونه مرض فَهُ أَحَدِينِ حَلَقُكَ دُوْيَكَ ٱللَّهُ وَمَا أَتَدُنَّ مْرَفَا تِنْيُ مَعَمَّهُ مُشَكِّرٌ الْمِحْدُنُ لِيْ إِنْ إِنْ كُرَّاهُ ٩. ذُخُرًا وَمَا رُوَمَتُ عَنِي مِنْ عَطَالِهِ وَاتَيْتَ بِنَعَ فَاخِعَا لِهِ فُهِ أَوُّ أَوْا تَهُ عَلَيْهُ صَالًّا لآفقر بخوالذنياؤلا تُلفِيغِ عَنْ عِلْهِ انْفَقِتْرْرَغْبَةِ فِمَاعِنُكُ X:333 3 عَوْدُ بِكِ مِنَ لَغَمَّ وَالْحُرُ بِنِ وَٱلْعَيْ وَالْكَسَ نُجُانِي وَالْكُفُ لِ وَسُوْءِ الْخُالِقِ وَضَالِعِ الدَّنْنِ عَلَا لريطال ويَغَلَبُ قِوا لَعَدُ قِهِ وَتَقُوا لِكَ الْأَيَّا مِوَشَدٌّ يَغُا الظَّالِوُنَ فِي لِأَرْضِ مَلِيَّةٍ لِاسْتَطِيعُ عَلَيْ ظِّءندَكَ وَلَعُونُ مِكَ أَنْ تَحُولُ خَطَّا يَاى أَقْ إوا الفعلا ففيف والتباع مواتي واستعا دُوْنَ رَحْمَتُكَ وَبِرِكَ وَفَضَالُكُ مُكَانِّ لا نَقَسُكَ ٱللَّهُمَّ إِذْ يُاعَهُ إِذِ مِكَ حِب سُوْعٍ فِي ٰلِعُنْهِ فِي ٰلِحَضَرِفَانَ قَلْكُرُونَ يَعَنْنَا هُ تَنْظُوا لِغِوَا ذُنَّا هُ لَتَمْعُنَا فَأَنَّ وَأَيْوَا كُلِّي خفاهاقان كالى تتعة الكاها وكفوندبك وكالمح لله لالة تريني فأن فته لانوم لِلْتُ لِمَا يَوْ يُدَمِّعُهَا وَمِنْ مَنْظِر اللَّهِ عِنْ الْأَمْدُ وَالْمَا لِوَالْوَلْدِ وَعِنْ كَعَصْاَصَةُ الْمُؤْتِ وَاعَوْدُ ك مِنَا لُكُ فَوَا لِشَانَ الْبَعْ وَالْجِسَةِ وَالْعِسَةِ وَالْغَصَا اِعَوْ ذ مِكَ مِن شِيئَ لِعَلْمِينِي وَمِنْ فَعْزِ بْنِيْسِ يَنِيَ *ڕۮڋڹڣٛۮؿڽٛ*ٵػڵڂۣڔ۬ؠڹٙؽۏؖؽڽؙڝٵڿ

ويني الله يتاليا عون ك

ووكمن شرالفؤل والفغ والتعب والنصب والوصب والضبة فالنفآ فلة فالذلة فالكنكنة فالزيآء والشمة مَهُ وَالْحُرْبِ وَالْحُسُوعِ وَالْبَعَرُ فَ الْفِتَقِ بميعالا فات فالتيتات وتبلاءالدنئا أغونذيك من لفواحية ماظهرمها وما تظر اكفعا فالعآغ فأأن أغوذ مك ين الجُنّ وَاعْيُنِ لا نِبْرِ اللَّهُ مَرَّا بِنَّ اعْوُدُ

المَّهُرَىٰ وَلَعُونَدِ بِكَ مِنْ نَعَنِّهُ لِا تَشْبَعُ دَمِنْ قَالَ اللهُ عَمْدُومِنْ صَالَوْةِ لاَنْ اللهُ اللهُ عَمْدُومِنْ صَالَوْةِ لاَنْ اللهُ اللهُ عَمْدُومِنْ صَالَوْةِ لاَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُؤْمِنُ صَالَوْةِ لاَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ وَمِنْ صَالَوْةٍ لاَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَمِنْ صَالَوْةٍ لاَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَمِنْ صَالَوْةٍ لاَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ صَالَوْةٍ لاَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ صَالَّوْةً لاَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَمِنْ صَالَّوْةً لاَنْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ صَالَّوْةً لاَنْهُ وَلِيْكُونُ وَمِنْ صَالَّهُ وَلِمُ لَيْنَ عَلَيْهُ وَمِنْ صَالَّوْةً لاَنْهُ لِللْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ صَالَوْةً لاَنْهُ وَلَانَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَمِنْ صَالَوْةً لاَنْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَالْعَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَالْعَلِيقُولُولِي وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُومِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلْمُ عَلَيْكُومُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلِي عَلَيْ عَلَيْكُومُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلِي عَلَيْكُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَلِي

٣ جعع وين دفاء ٢ يسمع درن صافوه معبى اللهُ تَمُلا يَخُلِمُ فَي شَيْحُ مِن عَمَا بِكَ وَلاَ تَرُدَّ خَ فَ ضَلاَ كَةٍ اللهُ كُمَّ إِنْمَ اعْوُدُ بِكِ بِيثِرِكَا وَمُلْكِكِ وَعَمِرٌ فِهُ ذُرَ بِكَ وَعَظَامَرِ سُلطا نِكَ مِنْ شَرِّحَالْفِكَ الذَيْهُ:

من المن معاشم المسلمة المبور المجل المناسبة المناسبة المباركة الم

الله مَّا بَيَ اَجُمُنُكُ وَاَنْتَ لِلْمَدُرُامُ لُعُلَامُنُ صَنْبِعُكَ إِنَّ وَتَعَطَّفُنِكَ عَلَيَّ وَعَلَى مَا وَصَلَتَنْ فَيْ بِهِ مِنْ نَوْدُكَ وَتَمَا أَكْتَ خَلِيْ مَا

نِعَا ثَكَ عَلَىٰ وَتَتَا أَبِعِ آبَا دِيْكَ لَدَىٰ لَمُ سَبُ لَغُ ارْحُرازَ حَظِّ لَا اصْلاحَ نَفْشِدُ وَلَكِنَاكَ يَامَوُلا يَ

، صَرَفْتُهُ عَجْفٌ وَأَرَيْهَ تَنِيْهِ فِي عَيْرِهِ وَكَثَرُ مِنْ يَعِي اَ وْرَتْ بِعَاعَنْ وَكُرُمِنْ صَنِيعَةٍ شَرَبْفَتِرَ لَكَ دى لفى نَتَالَّذَى تَجُنُّ فِي لِإَضْطِرَارِيَّةً كأنت الّذَكُ تُنفِق عِنْدا الْغُوْمِ رُوْيِح وَانْتَالَّهُ خُنُنُكُ مِنَ الْأَعْلَاء بِظُلاَ عَتِمَا وَحَدُنُكَ وَلاَ جِلُكَ يَعَمُلُ اعِنْجِهِنَ ازْيَدُكَ وَلِإِمْنُقَهُ فَاعْتَفَ مِثْنَالُمُثَالِثُ وَلَا مُعْرِجًا عَيْنَ حِثْنَا دُعُهُ لِنَ فَيَ أَنْتَ فحاحكمتنيعك عِنْبُ تَحْوُدُ اوَحْسُ عَلَاءِكَ للبحموجوءا وجميع أفعالك بجذلا يجذك لساني عَقْهُ فَي حَوْارِ حِي وَجَمِيعُ مِنَا ٱقَلْتِ لِأَرْضُ مِنْ إِنَّا مَوْ تُشَكُّلُك بِنُورِكَ الَّذِي لَيْ الَّذِي لَيْ اللَّهِ عَلَيْنِكَ مِنْ عَظَمَيْكَ

يُعَظَّمُتِكَ لِهُ إِنْ يَقَفَّتُهُا مِنْ مَثِنَّتِكَ وَإِسْتَا ياسْمك الْذَى عَلَا أَنْ تَمُوَّ عَلَمْ ۖ مُواحِيْكُونِي غَيْبًا يَتْ مَا اَحْرَصَتْنَغَ عَلِيمًا زَهَ كُنْتِنِي فَبْيِهِ وَحَتْنَةً يُنْ عَلَيْهُ وَالْ لَمُ تُعِينَ عَلَى دُنْيَا يَ بِنْ هُهِ وَعَلَىٰ الْجَرَةِ بَتَقُوكُ هَلَكُتُ رَبِّ دَعَتْنِي خَ وَاعِيَ الدُّنْيَا مِنْ وَثِيالِتَنْ آءَ وَالْبَيْنِينَ فَاجَيْتُهُا سَرْبِعًا وَرَكَنْتُ اكنفا طآئميًّا دَبَ دَعَتْنِي دَوْا عِيَ الأَخِرَةِ مِنَ الزُّمْ وَالْاِجْهَادِ فَكَبُوَّتُ لَهَا وَلَهُ سبا دع إكبها مسا دعجت إلى الخطا وُالِيُّ فستشنعه للبآئد والشؤاب الثاصيعن قليثا خَوْكَتْبَيُّ وَسُوَّقُنْنَى وَاحْتَخَدَّتُ عَلَيٌّ فَكَا فِفْتُكَ حَيَّ خَوْفُكَ وَأَخَافُ أَنْ أَكُوْنَ قَكُ نَتَظَلُتُ عِنَ السَّعْمِ لِلنَّاوَتَهَا وَمُنْثِي لِكُنْءَ ۗ مِنُ ارْجِيجًا جِكَ ٱللَّهُ مَرْفَاجْتُ لَى مُنْ إِنَّ الدُّنْسَا سَعْنَ لَكَ فِي طَاعَيَاكَ وَاصْلَأ نَلْمُحْخُونُاكَ وَخَوَّلُ تَشْيِطٌ وَتَهَا اُوْفَ تَقَرَّطُ

كُلِّى مِنْ الْخَافُ لُهُ مِنْ فَنْسُو ۚ هِنَوْ قَامِنْ مُتَّاعِلَے طاعیّات وعیکا برنا ذاالے كِ المِرَاجِعَ لَ جُنِينَ مِنَ الْحَظَّا يْنَـُهُ وَحَسَناتِيمُضاعَفَهُ فَأَنَّكُ بَضَاعَهُ تَشَاءُ اللَّهُ مُرَّاجِكُمْ دَرَحًا قُ فِي لَجِنانِ رَفِيْعًا يَّ مِنْ رَفِيْعُ الْمَطْعُ وَالْمَدُّتُ وَاعْدُدُ مِا أَعْلَمُ وُرِمِن شَرَّمُا لِا أَعْلَمُ وَلِعُودُ. بْ كُلّْهِ الْمَا ظَهُرُونُهُ اوْمَا يَطُنُ وَ دَبِيْكُنْ الشُنْزَى أَنْجَهُلَ مِا لِعِيلُهُ كَا الْشَيْزِي عَدُ لسَّفَّهُ بِالْجِهُ إِوَا الْجَرَّةِ بِالْطَّهُ أَوْالِضَّا لَأَلَهُ نُفْرَ مِالْاهٰ إِن ماريت مُنْ عَلَى مِذْ لِكَ فَإِنَّ كحان ولا تضع الحوالمات الخائدة ت من في عالم علمة لما خالفتي لعد ومحادً لَهُ مَّ لِلْيَكَ افْضَتُ لَفُلُونُ وَمُدَّةِ الْإَعْنَا فَي تشخصت لأنصار ونقلت لأقذام وانضات ذنبان الله مُرَّقَدُ صَحَّحَ مَكُونُ الشُّنَا بِن وَجِاللَّهُ

اوَكُثُرَةُ عَدُونا وَتَشَيُّتُ مُوْآوِنا رَبَّنَا افْتُحْ منتنا وكمن قومينا بالجئ واتت تخزالفا يجات المعلمة احزنه امرق الهُمَّا تَعْرُسُنِي عِينِيكَ الْبَيِّلا مَنَامُرُوا كُنْفُبُنِي مُكِنُكَ لِلْأَيْنُ لِمُ يُضَاهُ وَاغْفِرْ لِي بِفُدُ وَنِكَ عَلَى يَا رَبِّلًا اصَلَكَ وَآنَتَ الإِيحَآءُ ٱللَّهُ مَرَّا نَسَكُمُ وَأَكْثُرُ مِثْنَا آخَانُ وَلَحْدَرُ مِا يِلْهِ ٱسْتَفَرْتُ وَبِإِيلَٰهِ يْجُ وَيُحْكِدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَىٰ يَوْ إِلَهِ أَنَّةً اڭا<u>ق</u>ىنايرا ھىم ئىزۇد قەنۇسى فۇغۇن ك<u>ىفىنە م</u>المأأ نُدُونِ واَللَّهُ اللَّهُ رَبُّ لا الشِّرِكَ بِهِ رَشَيًّا حَسِبْحَ لآت مِنَا لَكُ مُوْ بِينَ حَسْبِي أَلْخًا لِقُ مِنَا لَكُمُا وْ قَالِمَ لَيَ بِكَ لِكَانِعُ مِنَ لَمُنُوعِ إِنْ حَسِيمُ مِنَ لَمُ يَزَلَّكُ إِ نُذْفَظْحَيْنِيَ اللَّهُ لا إِلٰهَ اللَّهُ مُوعَلَيْهِ تَوَّكُلُّتُ وَهُوَ رَثُ الْعَرْيِشِ الْعَظْبُ

(IV9

سبيلك عِنْكُ نَا تَوْا مَّا وَأَكْرُمُهُ الأنكمت ككانتة الشنزن ويدم لني تمرّ اشْتَرَى فِيهُ وَمِثْكَ تَفْسُهُ وببيغ والذي العنك على عند ولا نا قِضِعَهْ كَاوُلا مُبَدِّلَ شَدُ مُلَّالِلاً. عَدْكَ وَاسْخُ أَوْلَهُ كَا لَكُ وَتَقَافِرُا ٤ مَشْهُكُا نَوْجُبُ لِيهِ الرَّضْيَ المحظايا واجعك لؤنجي الأخبآء أرق زوقار لعُلَاةِ الْعُصَامَةِ تَحَنَّ لِوَآءَ الْعَقِيَّ وَذَا يَتِرَا لَهُ لَكُ

للأغال أرعلناعنا ادك سمع مفا الماءعلا إعزازدين التعكيفه بالكترالشام بأن شها دةً جَمِيْعُ مِمَا ٱسْكَمَانِيَّةُ ارْضَاكِ

غُرادًا أَخُرَجُ بِكُنَّهُ كُرْنَكُنَّ مِنْهِا الله له فركا قال الله يُصَره وكَلِهُ هَ أَوْكُظُهُ إِنَّ فِي الْمُ نَ فَوْ قِيرِمُونِجُ مِنْ مَوْقِهِ سَلِحاكَ طُلْماكٌ نَعْطُ ضِ ذَا احْرَجُ مِنَهُ لَوْ مُكِلَّا يَرَبُهَا وَمَنْ لَمُ بَعْيَلِ مِنْ لَهُ لَوْ مُورًا مَنَا لَهُ مِنْ نُؤْرِ وَاكْتِبِهِ لِ

لذالكوس وعلقه فحالهوآء ثلثة الامتمض حيثثك ناوى ويرجع اختآليته عانى علته لوردالقآلة لوة ركعتان يقزع فيهما يس يعدا نحه للهُ مَمْ إِلَّا لَا لِنَاكُمُ لَا يُرَدُ عَلَى صَالَّا لِللَّهُ وَكُو عَلَى صَالَّا لِكُ كارمن دعا ترعللها التاس لرفئ وجعب لَلْهُ مَرَانَكَ آعُلُ بِمِن نَعَنْ مِي كَانَا آعُكُمُ بِنِعَ مُ اللَّهُ مَا جَعَا لَهِ خَيْلٌ مِنَّا يَظُنُونَ وَاغُمُّ مالانعكة أنّ كان من حاليه عاليه مزالو" نآءُ لَّهُ مِنْ أَعُوذُ مِكَ أَنْ نُحَبُّ أَخِلًا مِعَنَّا الْمُثُ ينيتة إذ تُقْبِحُ فِيهَا أَبْطُنَ لَكَ سَرِيرَ فِي مِخَافِظًاعَا بآءِ النَّاسِ مِن نَفنْهِ بِجَينِعِما آنتَ مُقَالِمٌ عَلَيْهِ يِّ فَأَيْنُ كُلِنّا سِحْثَ خِلَاهِ مِنْ وَأَفْضَى الْيُلْكَ

كَ فِي عِبْرِهِ وَجِيلًا لِكَ وَجُهَا أُوَّ اتكابيمك وانفه ني ولا تنصرع . عَلَمْ وَالْمُنْ فَلَا تُمَكِّمْ وَلَا تُمَكِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَأَلْمُوا الْمُعْلِمُ وَالْمُع و و ارضم بقضائك ويادك نَّكَ تَعْعُهُ لَ مُلاكِنُكُ أَوْ وَتَحْكُمُوْمَا مِزُّهِا لَّ شَيْعٌ قَدَيْنًا لِلْهُ مَّرِانٌ كَانَ لِمَا يُخِرُّونُ ئ منافح بين وَدُنناي وَعَاقَكَة نَسَقُلْهُ لِي وَإِنْ كَانَ عَنْرُدُ لِكَ فَاصْرِفِهُ عَ والحيثن انَّكَ عَلَمْ كُلُّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَكُلُّمُ اللَّهُ

للَّهُ مَّ إِنَّ اعْنُ ذِيكَ مِنْ وَغُفًّا ۚ وَالشَّفَرُ وَكُمَّا المنقك ومكؤء التنظرف لنقنبرة الآم ثؤكدا للفئة إننيا لضاحك النقز وألخافظ المحتنروا نشاكنا كثاثفة والأهش ولا يجعمه إِذَ إِنَّ الْمُسْتَخُلِفَ لَا يَكُوْنُ صُنْتُكُمُ عِمَّا وَالْمُنْتَقِيدِ مَا لِأَلَّهُ أَثُّ تَكُولُنَّا تؤخذه اكتاك ملاثف لِوَيَاوِيْ فِي الْإِلِلْتُكَ وَلَا تُوَوَّ وَا لَهُ أَكِمُ أُلِيَهُا الْأَطَلَبِ فَضَاكَ فَاللَّهُ كَ وَالشُّكُونِ إِلَّا حَسْرَ غَادَ يَكَ وَآمَنَّكَ أَ يُ فِي وَجِهِي هَا فَإِيمِنّا الْحِتْ وَأَكْرُهُ فَأَ وْقَعَتْ عَلَيَّ فِي هُوْ فُلْارَيْكَ مُحْمُودٌ فِيهُ مَلْأَثُلُهُ لتُصِيِّح نِيُرِ فَضَا أَوْكَ فَانْتَ تَعُواْ مَا لَتَثَا آءُ وَلَيْتُكُ للذك أفزا لكناب الهئة فاصرف عمق مقادير

فزانتي بافضا ماخكفت مهمغ كُلَّا مَعَصِّمَةِ وَكُفًّا يَدْوَكُلِّلَ مَا زُ قُدَةً لِنُسُكُ لَا وَدِنَ لَا كَاعَلَىٰ إِلَّاكَ وَ لَيْ وَوُلْدَيْ وَمَا خَوَّلْتُنِّي وَرَزَقْتُ ان وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي لِكَ الذَّبُ لا يُنتَ يتك الَّتِي لَا تَخْفَرُ وَخَوْرِكَ الَّذَيُ لَا نِكَ الَّذَى لَا يَنْعُنُثُو وَيَسَرُّ كِ الذَّى لِمُناكُمُ لِمُناكُمُ لِمُناكُمُ لِمُناكُمُ لِمُناكُمُ فارتَّهْ مَزْكَان فِيجاك وَذِتَّتِكَ وَجَوا رِكُ مَّا زِكَ وَسِيتُرِكَ كَانَ امِنَّا مَحْفُوظًا وَلَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِإِ لللهِ الْعَلِيِّ لَعَظِيمُ

118 م أأو المائي الم النون وأتخذ لله على يغ عَلَيْنَا وَفَضَّلُهِ الْعَظَامُ وتحركة وشهاعلاكم كالمطاقطا وأفا تِهُ أَذُكُما رَبِهِ لُو ثُنْ وَ أَيْدُ وَيَ بِضُوهُ وَيُشْعِ العطف و العاملة و الم يُوْنَاوَالْقَدِينَةِ رَّاوَالنِّيرُ مِبْهُورًا لَيْتُ مُكُن وَخُلُق فَا تَقْتُر وَأَوْا مُفَاقَّةُ مُكِنَّ تَ إِلْتُهِ خُلَّهُ الْمُسَكِّ

اللولا

وَفَضْلُكَ السَّابِغِ وَسَيْبُلُكَ ٱلْوَاسِمِ ٱسْتُلُكَ تضر بحالي كخيرة والم محتركم كأدان لك ومعار دتيك ووفى بعهابيك واتفنان المحكامك والمستعنك وتكنك واستاع فاعماك والألا لفا يُمريا حُكامِكَ وَمُؤَتِيهِ مَنْ ٱطْاعَكَ وَفَاطِ عْدْدِسَ عَصَاكَ ٱللَّهُ مِّرْفَاجْعَا كُنِّكًا صَلَّا! عَلَيْهِ وَالْهِ آجْزَلُ مَنْ جَعَلْتُ لَهُ نَصِيْدُا مِنْ فأنظر من الشرق يجفه لم بينها لعَطِيَّتِكُ فَا لأنثناء ذكفئة يؤمرا يعتكة عنكك وأدفز حَقّْنَا مِنْ رِضُو إِنِكَ كَأَكُثُرُهُمْ صُفُو مَنْ مَّتَهِ فَجَ تَمَا لَمُ يَنْفُذُ لِلْآخِارِ وَلَهُ نَعِنَكُونُ لِلْأَشْطارِ وَ يتحكم اليتنآء وكوكيثرك لينفآء اللافم تخر لَتُكَجِينَ فَاخِانَنَا الْمُضَا تَوَ الْوَعْرَ وَكُلِ لْخَابِرُ الْعُسْرَةُ وَعَضَنَتْنَاعَلَا ثُقَ الشَّبُنَ فَاللَّمَ عَكَيْنَا لَوْاحِقُ ٱلْمَانُ وَاعْتَكُوَّتُ عَكَدُنًا حَدًا يُهُ

"ناهر والخركف إن الم الما الكود واستنظا نالصوار وَ وَكُنْتُ رَجَّا لُمُ الْمُنْتُمِّ وَالنِّفَ الْمُنْتَارَ النَّفَ الْمُلْمِينَ الْمُعْوالِينَا الْمُ الأفكظ الإناكؤمني الغنام وكسكك التوامرا في القَوْمُ عَلَدُ الشَّجِيرَ النَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ النَّاكُ وَمُواللَّكُ لَأَنْكَ لصَّفُوْنِ وَالعِنانِ الكَفُوْفِ نَ لَا تَرُدَّنَا خَالِبَالُأ ولا تُوابِهِ إِنَا مِأْعَالِكَ أَوَلا يُتَحَاصَّنَا مِنْ فُونِهَا وَانْتُورُ عَلَيْنَا رَحْتَكَ مِا لِتَحَالِيُ لَنَا بِعِي وَلِنَدَّاتِ لُوْرُفِي وَامْنُنْ عَلَيْهِ إِدِكَ نِنَنُو بِعِ الْثَرَةُ وَارْخَى بِالْإِدِكَ بُلُوعُ الزَّهُرَ مُ وَأَشْهُلُ مَلَا لَكُتُكَ الْكِ أَمَ لتَّعَرَّةُ سَغْنَاوِنُكَ فَاضَةٌ مُخْنَكَةٌ مَنْكُلًا لَّهُ مَرُولَتُهُ قَامَتُهُ قَامَتُهُ عَلَيْكُ فَلِينًا وَكُلِّهُ يَّةٌ ذَا يْمَـةٌ غُرْرُهُ أَوْاسِعٌ أَد رُّهُ أَوْاكِدٌ نتها نامِيًّا ذَرْعُها ناظِرًا عُودُ ماسامًّا فَرُجُهُمْ رَعَةُ افارُهاعَيُرُخُلِبَ رَفْهُا وَلا بَحَامِطِارِهُمْ وَلاَ تَضْعِرِهَا نَهَا وَلاَ شَقًّا إِن ذِهَا يُهَا جَا رِ يَـهُ ۖ فَيْ يُحَرِّعُ لِي لَهُ إِلَهَا تَبْغُنَّهُ بِهَا الضَّعَبُيفَ

الكشؤكامن دزقك وتخرج به بُ وَكَغَيُّ بِهِ أَمَنْ نِاوِي مِن خَلْقَ بالأمراعها المخذنون وتجثي بتره لسُّنِتُوْنَ وَ تُنْزَعَ بِإِلْقِيْعَا نُغُلُوا نُهَا وَتُوْرِثُ رى لاكامِرْجُوا تَهُا وَمَدَّ هَا مَّ بَدُرِي كَأَلَا كُمُّا يَهْا وَتَغُنُّوكِ بِهَا أَيْخًا ذُنَّا وَتَعْرِي بِهَا وَهَا دُنَّا خَصِّتَ جُنا مُناوَتُقَبِّلَ بِهَا عِنَا مُهَا وَكُنِيْتُ بِهِ تواشينا وتئزي بهاا قاصنا وكتثق ثؤبها ضَوَّا جِنْنَامِتَكُرُورُ مِنْيَكَ مُحَلَّلُةٌ وَنُعَيَّرٌ مِ نِعَكَ مُفْضِكَةً عَلاِيرَ تَتَاكَ الْمُمْلَةُ وَوَجَ ٱلْهُمَ لَا وَرَبِهَا لَمُّ اللَّهُ عَلَيْهُ ٱللَّهُ مُ أَنَّوْ لَ عَلَيْنًا لْمَاءً مُحْضَلًا لَةً مِدْنَا رَاوَاسَقِنَا ٱلْعَيْثَ وَالْكِفَّا غُزْ إِدَّاغَيْثًا مُغَنَّا الْمُوعًا جُحِيَّاكُ لِلْوَاسِعًا وَا نْانِعُا سَرِيعًا عَاجِلًا سَيُّانُا بِلَوْ يَكُوْ يَكُونِهِ مِا قَلْهُ وَتَرَدُيهِ مَا قَدُفَاتَ وَلَخُرْيُحُ بِهِ مَا هُوَ ' اتِ اللَّهُمَّ

19.

يَّةُ مَدَّا فِعُرالُوَدِ فَيَ مِنْهَا الُوَدِ فَيَ وَيَشَالُو ا اظلَّهُ عَلَمْنَا اللَّهُومُ ا وَرَدُ مُعَ يَضَوْيَهُ عَلَيْنا رُجُومًا وَمَا يَهُ رِمَادًا رِمِهُ لَا لَهُ مُ مَا يَمًا لَعُوْ وَمِكَ مِنَا لِشَّ لِيهِ وَهُوا دُبُعُرُ ودَفَاصِهُ وَوَالْفَعَتُرُودَوْاعِيْهِ فِيامُعُطِحُ إِلْخَيْرًا مِنَ مَا كِيهَا وَمُهْدِلَ لَيُرِكِاتِ مِنْ مَعَا دِنِمَا مِنْكَ كغيثكا للغيث وانتتا يغيائ الشنتغاث و تخاطؤك ومناضل لذنؤب وأنت أنشتغفزا تَعَفِّرُكَ لِلْحَامِ لَابْ مِنْ دُنوُ يِنَا وَيَتَوُكُ إِلَيّاً نُ عَوِ أَمِيخُطا مَا نَا مَا أَنْحُ الْأَاحِينَ اللَّهُ مَنْكُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُ إِلَّهُ بالناواغتتن وفناوحات دوآتنا وتحتم ارتعجنت عجيجا تشكاني كالأولادهاوملة لدَّوْدَانَ فِحَمَا يَقِهَا وَالْحِينِينَ إِلَى فَارِدِ مَاحِيرُ

والمنشرة

عَنْهَا فَقُلُ النَّا أَوْ فَكُ ثُلُكُ لَا لَكُ عَالَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا مُهُا كَانْقُطُعُ دَنُّهَا ٱللَّهُ مُرْفَادُهُمْ اَبَانُ الْأَنَّةِ يْنَ أَلِمَا أَنَهُ فَا لَذَكَ إِنْ تُعَالَّوْ نَاوَ لِنَكَ مَا لَيْ الحنشة عقالتكانك سرآؤناولا تؤاجأ عافيكا الشفها أويتا فاتك ثمئز كالعنث مؤية مَا قَنَظُهُ أُويَنَشُرُ رَحْتَكَ وَأَنْتَ أَلُو لَيْ الْحَكَ جُحانَ مَنْ لا تَدَّ نُ مَعَالِكُ هُ شَيْحًا نَ مَنْ لا تَهُ ة آمُّنَّهُ شِنْعَانَ مَنَ لا إَخِيمُ لا لَا يَعْمُ وَمُنْعَانَ مَنْ مَعْ مَا عِنْكُ فُرِيْكُ إِنْ مَنْ لا إِنْفِظاعَ إِنْ الْحَالَةِ مِنْ لَا يَعْظِمُ الْمُعْلِدِةِ فِي بمجان مَنُ لا يْشاوِكُ احَدَّا فِي مَرْهِ شِيخِانَ مَنْ لا اله عندة وكان وعالم عليته عندا كفائذاك روالمن على الذي

194)

لَحَدُ يِلْهِ الدِّيْ يَحْجَعَلَ الْكَاءَ طَهُوْ رَّ وَلَمْ تَحْتُ لَهُ بَجِّتُ يَّهُ وَجُهِمْ وَاعْقَالُهُ وَاسْتُرْعُورُ على الثاير مُمَّ اعْطَرُكُنَا فِي بِمَدَى وَالْكُلُ الْفَالِجُنَا رِن

بى يومانىمەنى و والشرك لأسكاء بشارات أثقديشه الذئح يحككن ٱلْحُكَرُ لِللَّهِ الذَّبْ آحْيا عَلَيْ بِالْأَبْيَانِ وَرَزَّ

194

المحاشاء المصادلا سَامِعَ النَّعَاءِ نَامَنَ مَسْكَلُهُ مِنْ فِي لِسَمُوابِ لأرض كما بوقيفو في شأن اللهُ مَرَفَاحْعَ عَهِ لَ اللَّهُ أَكُ اللَّهُ أَكُ اللَّهُ أَكُ لِللَّهُ أَكُ رُمُعَالًا يَظُامُهُ فَرُّ ٱلْخُدُولِيهِ الدَّىٰ لَوْيَعَيَّدُ وَكَمَا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرَهُكَ فِي لَكُلُكِ وَكَمُرْتُكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلُ وَكِبَثُوهُ تَكْبُيُّ لِ اللهُ ٱكْبُكُوا هَـُ لُلُ لَتَكَبُيرٍ الْحُدُوا لَثَنَاءً وَالثَقَارُ بِنِ الْجُهُدِ وَلا إِلَّهُ الْأَلَّا

أحد ألله أكث لاشر فُولُ وَبِإِللَّهِ الْعِلَى الْعَظِيْمِ أَعُودُ بِأ ويجثيم فترامكن قدميان فالارض والصفا لاخى وَإِيَّا كَ وَلَالْمُعَاتُ وَحَدِيثًا لَنَقْسُو إِوَافِ لوكمترالاوليالجدوقل هواللهاحدوآ ويتج التقرة وإناحيت بغيرن لامن لعزان فسأ بسروا فزع في الثّانية سورة يتر عجّا لقّا لشرحة خان وفيا لرّابعته شارك وان احبيت وبالقرآن فيأتيت ومنهرفا ذاقضيت لؤكعترالاولح نفتل فنيلان تركع وانت فآثم خسوع شومرأت لا ألك لاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْرُ وَأَنْظُرُ لِللهِ وَسُبْحًا كَا وتتناوك المذو تغناك ماجية والمثدلاية و فْوَّةَ اللَّيا للهُ وَلا مَلْحَاوَلًا مَنْحَامِنَ الله اللَّا التَّ لحاقا لله والله أكبرو لا إله إلاّ الله عدم تفيموا كوثيروا لرتمل والقطاد عكة كالمات

195

ءمنكمك ثركترواركع وقله وانت داكغ مرارفع راسك من دكوعك وقله زكير واسجدوقل لهذأ الكلاموانت ساجأ مرادفع داسك من سجودك وقله وانت خاكسو براسيدانا نيةوقل يجودك عشرا فرانهه لثاينة وقلقيل انتقراعشوا فمرتفع أكافعا فى الاقلەتقول وَاللَّهُ أَكُثُرُ أَللَّهُ أَكُثُ اللَّهُ أَكُثُرُ اللَّهُ أَكُنَّ اللَّهُ أَكُنَّ كُ شلالكلامالاة لوليكن تشهدك فيا لتركعتان لاوليين والاخريين وتقول بيثما للهاكم نِيُ تَوَجِّهُ فُ إِلَيْكَ مِعِمَالِانِ مُخْلِطًا لَكَ لاَ شَهِ إِ لَكَ مُنْجُانَكَ وَبِيَرُكَ كَيْبَ لِعَادِ لُوْنُ بِكَ لتقتات والصَّاوَاتُ لله اللَّهُ مَا حَمَّا فَاصَاوُهُ ظاهِرَةُ مِنَا لِينَآءَ وَاجْعَلُهٰا ذَا كِيَـةٌ لَيْ عِنْدَ وَتَقَيَّلُهَا مِنْ لَا وَكَالُةُ مُنْهُ مَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْحَقَّ والمعَيِّدُ وَعَلَيْهُم مِي الْدِيلَةِ لَكَ وَاخْصُصُ

رام وللهُ عَلَيْ هِ وَالِ مُحْكِرِ بِالْفَضِيلِهِ الْمَاكِرِ عَلَيْهِ الْمَاكِرِ عَلَيْهِ الْمَاكِرِ عَلَيْهِ الْمَاكِرِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

الامتك بأغناها كَ الصَّاكِمِ أَنَّ وَاحْصُفُ أَوْلُمْ أَثَّالًا ثَالًا نْ أَدْوْمَيهِ وَبَارِكُ عَلَيْهُمْ وَعَكَّ وَعَلَى وَالِكُ كَ وَكُفِي مِكَ شَهِيْ كَا أَنِي أَشْهِكُمُا نْتَ رَبِّ وَإِنَّ رَسُوْ لِكَ نُحِيِّدًا صَلاً اللهُّ عَ ) وَأَنَّ الدِّنْنَ الذَّيْ شَرَعْتَ لَهُ د لأتَّ الْكِنْاتِ لْذَكْ لِنِ لَ اللَّهِ الْمَامِحَ ٱشْهَدُ لَكُحُ أُوانَ فَضَاءً لُهُ أَوْلَنَ عَطَامًا عَكُمُ مَدُلُا وَإِنَّ جَنَّتَكَ حَتَّ وَإِنْ نَارَكِ حَيْ وَإِنَّا لَكُونَ وَإِنَّا لَكُ يُثُلِّا لَاحْيَاءُ وَتَخْيُرُا لَوْتِي وَأَنَّكَ تَنْعَكُ مُنَّ لقنوبوكأنك جامع لتاس ليؤمرلارب لانغنا دومنهم آحدا وآتك لانخلف كمغاط نِيَّا أَشُهِدُكَ وَكُفِّي بِكِ سَهْبِيَّا فَٱشْهَا كُلِّهِ أَيْلِ

(11)

مزالطنا كايتالله تماغف ن ذَيْكَ أُولاً أُوتِكُ في يعيدُ: وَعَا فِنَوْ مُعَا فَاتَّهُ لِأَيَّلُونِي يَعَلَّمُوا لَكُوا اللَّهُ اللَّهُ المكتاكا اصال تعاكمه ألداوا نفعه عَلَمْ إِنْ أَوْلَا نَحِمَ لَهُ عَلَّهُ وَإِنْ زَقَّ رخمن مارجماها نادت العيا ليزج إِذْ السَّئَاكَ بِالشَّاكَ لَخُونُ أُ

لعَزِيزا لَعَا يُهِدِ إِنْ تَضْيَدُ عَلَىٰ أَجُمَا يُعَالِي وَالْ يُحَدِّدُ كعظايا يامطلق الأثباري باكتكاك لاتارة فابيث لنَّارِائِسَةَ أَكَ أَنْ يَصُلُّعَا خَيَّكُ وَالْحُمَّادُ وَأَنْ نُعْبُونَ رَفَّي رًا لثَّادِ وَانْ نُشْخِ جَيْهِ مِنَ الْدُنْ سٰيا المِنَّا وَ نُكْ خِلَّةٍ تحقة بنا لكاوَلَ يَحْدُكُ رُغَا فِي الْآلُونَ لَاحْدُ وسكة تخارًا وأخرة صلامًا إنَّكَ مَثَا عَلَّا ومُسْمَعُ عَنْ سَمْتِع مِا مَنْ لا يُعْدَلِّكُ فَاللَّهِ فْيَامَنْ لِأَيْبِرُمْ لَهُ الْحَاحُ الْمُؤْلِمِينَ الَّهِ ثَهِينَ بَرُدُ لغبضمانط لمح في مالون صليتها الإلخاسة وينك إيّه ك فيها إلا تقظمًا وظاعمًا وَالحا

1: كانفة لقر إن وعلمرية تعنيله و

علنه الأآت لااله الأأ Acatica رة تده عن كرة لمُون اخْدُ كَ فَتَعْظُ عُلَّا لقيحن سبئة أنانا نائسها وآنت مخصنها فتغولا هٔ قَبَيْلَتُنْ يَرْحُهُ الْكَلُّ إِذَا اذِ كَ فِيهُما لِيْنَا أَ رِهْ مِنْ نَارِتَنْفَيْحُ الْأَكْبَادِ وَالْكَلِّمِ الْهِ مِنْ خَارِد واعولينونا ومنعنرة من لهبنايت كظلى

رُ. ﴿ وَعَا رُولِهُ لِشَالًا لَعَالًا لِشَامِنَهُ كَ بِحُرْمَةُ وَمَنْ عَاذَ مِكَ مِنْ العراك واستظأل فكفاك ولفتضر الإيك بامطلق الأسارى يامن جُوْدِهِ وَهُا يَّالِمُا آنَا ا دَعُولَتَ دِيْ رَصَّا وَحُوْفًا وَطَعَا وَإِنْحَاحًا وَإِنْحَاحًا وَيُصَرُّعُ وَنَمَا لِفًا وَ نَاكُمًا وَ فَاعَا وَ فَاعِكُما وَزَا كِعًا وَسَاجِلًا زِرَاكِبًاومَا بِشِيًا وَذَاهِيًا وَخَاتُمًا وَفَكُلُّ خَالَا إِ يَثْنَاكُ أَنْ تَضُلِقَ عَلِي خُوْدُ وَالِ مُحَيِّدُ وَانْ فَعَيْدُ وَانْ تَفَعْ فكذاوكذا وتدكرجا جتك ضعيَّة لِنَا اتَدَتُ وَهَا آنَا ذَا مَانَ مَكَ ثُكَ فَخُهُ

( p. m المناها والمالية المالية ت فَكُرُ بُحَارِبِهِا إِنْ يَمْعُينُكُا ئِ نَهْشُولُ دُحْ عَنْدُكُ اَى سُدّ ئ يكانك أمار ناهُ اي الله ك اق امَّلاهُ الْحَارَ خَالِياهُ الْحَافِياةِ ونتهى دغنتاه اي بجزي الدّم في فرقُ غَيْدُكُ بَيْنَ مِكَ يُكَ الْكَ الْمُ سَيِّدُ فِكَ كعبين طلاعيناك الأسيتالة الله ياما إيكاه أما هُوا ياهُو إ لله لى ولاغنے دعر الفيدلا نَفْعُنَّا وَلَا أَجِلُا مَنْ أَصَا للَّهُ النَّكَ فَعَنَّ هُذَا الْمُقَامِلِ لَهُ فِي لَهُ لاكأله فكف آنت صالغرن

1.16)

يَدُّاالَكُاويةِ وَ عَدَّا اَنْفُعُ لِي مِنْكَ أَيْ كُيْرُا يَ عِلْ متنامرة بطاعيته اتح من نهاد اءٌ مِنْ اعْطَا ذِمَتْ تُلَةِ أَلَىٰ مَنْفُولِ كُلُّ

يوقْ لَ إِنْ آقُو مُرِوَا مَا مَعَ مَعْضِيكِمِ لَكَ رَاجِ بِنَيْ وَمَادَى مَا رَجَوْتُ وَارِ ذُودَ مَلِي عُلَا مُ نِكُ بِحَقِيْكَ مِاسَيِّة بِى وَكَان بِبِعِهِ نكليات يهذا التفآء مَّاعُدَّ قِيْءِنْ كُنَّ غياق عِنْدَ سِنْدَ بْ وَمَا رَائِيْ فَي نِنْمُ فخ تضحاجي مامغرجي فيوريطية مامنة كتى ياكالنئ فيورغاز بتصراع ليجأد

11 CE 1 17 6 76 8 المالكة ألغة ووالفاؤة الكالات لك مُ السُنَاكِ الله احكة عِنْدَالُوتِ سَنُكُاكُ الْعَفْوَعِنْكَالِحُسَابِ

كالسآئة من اخسانك وَيَقِعُكُمُ إِنِّكُ آهُمُ لَهُ فَأَمْتُ أَهُمُ الْأَلِّي وَالْعَفُو الرَبِّ مِأْمَنَّ فَادِدُعُكُمْ تامو دې کلمه اغد ف مه

۲.۸)

لَيْهِ وَالِهِ وَوَلا يَكْرِسَ فَرَجُوا مِنْهُ اعتثرما لشآء الله كأن وما كديشاً المرة كمتركم للتقتلك الحيالقية مرشيان الله دك لأي وفيط أ فالله رئية القلولية وأتحاث يله رتث كعالمان بعكتها للحلوبونة

(r.q)

بالله العكلة العظامة أكاثبنتينهما الذئن كالاانفامك و لأتكن وخالفا المرك وإنكوا وخيك وعفسارك يَعَكِياد يُنَكَ وَحَرَّ فِاكِنا بِكَ وَعَظَلاً آهُمُ مُطْلَا وَ إِنَّصْنَكَ وَالْحَمَا فِي إِياتِكَ وَعَامَ إكبآتك وفاكنا اغلاآك وآفسك لعناء عَةِ اسِالْعِدِكَ اللَّهُ مِّراً لَكُنَّهُما وَانْصَارَهُمْ نت النبوة وردما ما مدويقضا

وعالية بباظه وظامره ببنا ئستناصلااصُلُهُ وَآمًا مِا يَصْارُهُ وَقَتَلَا اَطْفَا كُهُ خُكُامِنْكُمْ أَمِنْ وَصَدِّهِ وَوَارِثِ عِلْهِ وربك ماستقرلا بنتج ولاتكن اللهكة العنك انِهُ وَلَوْهُ وَمُكِنّا ذُوهُ وَطَرْيُهِ اوَنُ وَحَامًا كُفْسِ أَنْكُ عُونُهُ وَكِنْ بِدَلْسُوهُ وَالْ و و و سخت کلوه و خمير عُوْدِيسُطُهُ وَفَظْلَمِ نَسْتُرُوُّهُ وَوَعُ فنوه وكالركرة وكواوكم روه وعلا لفروه ويطن فتقوه زِاذَ لُوْهُ وَحَقَّ مَنَعُوْهُ وَإِمَا مِنِيا لَفُوْهُ ٱللَّهُ ۖ إِ

(r 11 للأأثرة العنهما بي مكثؤر بنتركفتا داقما دآما الثاسيم ثقناد يعكوه لغتنا يغذفا أذكة كأفخا لتُهُرُوا لَمُنا تَلِمُنَ الْمَهُرُوا لِنَا لألك إلكَّا للهُ الْحَيْلِمُ ٱلْكَرِينُ لِاللَّهُ الْكَاللَّهُ الْحَيْلِ اللَّهُ الْحَيْلِ اللَّهُ الْحَيْلِ

(117)

للُّكُمُّ الْكُتُلُكُ ذَاعُ الْمُتَّعَجَّمُ الْمُعْرُفُ ے مَعْرُوْفًا تَغْنِيْكُمْ بِهَا ك اذا تُو تَسْنَيْزِيمُكُ الدَّارِجِينَ لُغُزُ إِن صَادُرِي وَاسْتَعِيلُ مِا لِعُتُوارِ بِالْغُزُّ إِن بَصِرَى وَاطْلِقَ بِالْغُثْرَ إِن لِسَاخِ ٱتِّقِينَانَهُ ۚ فَإِنَّهُ لِلْغُولَ وَلَا قُونَهُ إِلَّا بِلِئَ المنائه على إدرا ا يوموالشو

كْخُدُ لله الْذَيْحُ كَنَ المُتَمَوِّ السِّكَ الْأَرْضَ وَ لْفُلْنَاتِ مَالِمَةُ وَ ثُمَّ الدُّنِّنَ كُفَّا وَالرَّمِّهُ مُعَا ثَمَّ أَنْكُنْ ثَمَّةً وُكَ وَهُوَ اللَّهُ فِي التَّمَوْ إِلَّ أُسَّةً كِذُوكُهُ كُوْوَكُهُ إِنْ أَلَا لِكُيْنُهُ وَلَكُمُ الْكَيْنُهُ وَلَ<del>كُمُ</del> على كَثِيرُونُ عِلَادِ وَالْوَّمْنِينَ ٱلْخِذُ لِللهِ الْ عَلَىٰ الْكِكُولُومُ عِنْ لَ وَالْبِيحُ وَإِنَّ وَيَ الْسُمَّ ڵڷۼۜٳٙۦٛۯؾؚٳۻٛ<u>ػڵؽ</u>ۣٛۼؠؙؠٵڶڞڵۏۊڔ*ۏۄؚؽ*ٷۮڗؚؾۧؿؽؙۯ دُغَا دِرَتُكَ اغْفِرْ لَهِ وَلِوْ الِدَى بَقُ مَرِيَةُ يخساب فكلها كحذرتنا لتتملحات ودب الارثين زبيا كغالبتن وكثرا ليكيز كآء فخالته فوات والا تَهُوَاْلِعَزِيزُالُحَيَكُمُ ٱلْحَيْرُ بِإِنْهِ الذِّي لَهُمَا فِي السَّمِوانِ وماني لأرض لأالخار فيالأحرة وفوالحكم الخنار ينكرما يلإنى لارض وما يخرنج مفها وما ينزل من

ڔڟٳڶۺۜڡٚۅٳڗٷٳڷٳۯڞڿٳۼڵڷػڷؖٲڟڰۊۯڝؙڰ خِخَةِ مَعْنَىٰ وَتُلاثَ وَدُباعَ بِزَيْنُ فِي الْحَكُقِ مِـٰ ٱوُإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ فَي قَدْ ثُومًا يَعَنِّحِوٓ اللَّهُ لِلنَّا وْيَحْكَةُ وَكُلَّا عُسُكَ لَهَا وَمَا يَمْسُكَ فَلَا مُرْسِلِ لأمين كغيث ومفوا لعزبزا تحككم بالتهكا الثائس أذكر بغترًا للهِ عَلَيْكُ مُولِ أَنْ خَارِقِ عَيْرُ اللَّهِ يَوْذُ فَكُمُ مُورِ لتَنْهَاءِ وَالْأَرْضِ لِا لِدَالِا لَهُ وَ فَأَنَّ ثُوْفَكُو يَنَاكُمُ لله رَبِّ لَمُا لَكُنَ الْحَوْلِ الذَّيْ لِإِيمُونِ وَالْفَاحَ إِلَّاللَّهُ يَتَعَيَّرُوالدُّ إِمُرُالْذَيْ لا يَفْضُ وَالْكِاكُ لَدَّيْ لا نُوْلُ مَا لَعَدُلُ لَذَى لَا يَعْفَ الْ وَلَكُمُ لَا يَعْفَ الْ وَلَكُمُ الذَّهِ فَكَا يَجَا ٳڵڵ<u>ٙڟ</u>ؽؙڡؙٛڬڵڋؘؽ؇ڲڡٛۼڲؖ*ڶڋۺڰٛ*ٛٷٲڶۅٛٳڛ؏ٲڵڋ المُعْنَاءُ شَيْنَ كَالْمُعْطِمَ لَيْنَا أَرْلَزَيْنَا أَوْلَالُولُولُ لا يَسْبُونُ وَالْقَا مِرْ الذَّيْ لَيْنَ كُونَا فُ كُنُوخٌ وَاكْنَا طِلَّا الَّذِي لَيْدُ دُوْ نَاهُ مِينَ فَي آخًا طَا بِكُلِّ شَيْحٌ عِلْكًا وَاحْفُ نَشْ مُعَدَدًا ٱللَّهُ مُرْصًا عَلَى نُحْتَكُ وَإِلَيْهِ وَاطَلُقُ

لقة اعة أفكفنك بقاه لِيُوفُوشَكُ لُو الْحَالِ ٱلْخَالِ الْخَالِ لِللهَ الذَى لَدُن كَالَّهُ لَهُ مُنْتُ فِي مِنَّامِهَا فَمُنَّهُ العَيْبُ فِي الشَّهَا رَوْ هُوَ الرَّحْنَ الرَّجِيْمِ هُوَ اللهُ الَّهُ إِسْ لاإلة إلا مُوَالْكِكُ الْقُلُلُةُ الْوَسُلُ لِسَّالُامُ الْوُمُّونُ

ٱلْهُمَيْنِ الْعَزِيزُ الْحَيْثَازُ الْمُتُكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عِثَّا لِيُنْكُونَ كُنْدُيثِهِ الذَّيْ لا إِلْهَ إِلاَّهُوَ الْخُالِهِ ۖ إِلَّا رَجُّا لُهُ وَالْخِالِهِ ۗ إِلَّا رَجُّا لُهُ وَيُ لَهُ الْإِنْهَا أُو الْحُسْنَةِ يُنْبَحِّ لَهُ مَا فِي التَّهَ فَاتِ وَالْآرَضِ وَهُوَالْعَزُولُ كُتِكُمُ ٱلْقَوْلُ لِللَّهِ الْذَى لَذِي كَثَيْفُ وَلَدًا تِلَهُ مَكُونُ لَهُ سَرِّيْكُ فِي لِكُلُّكَ وَلَوْ مَكُنُ لَهُ وَكُنَّا مِنَا لِلنَّالِ وَكِيثُوا تَكُنُّ لِللَّالِ وَكِيثُوا تَكُنُّ لِللَّالِ وَكِيثُوا تَكُنُّ لِللَّالِ والمن حفاقه على السلطان المومالقاف تَخُونُ يِنْهِ الدِّيْ فَلَ فَرَكَ عَلَى عَمْدِهِ لِكِنَا فَ لَمَ يَحْفَكُمُ بِحَافِقًا لِنُهُ ذِرَ مَاْسًا شِكَ بِكُامِنِ لَكُ نُهُ وَكُيْرُ لَوْمِيْنِينَ الْذِئْنَ يَعْكُونُ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ اجْرُّ حَسَنًا مَا كِثْنَ مِنْ مِلْ كُلَّا كَيْنُدُوا لَذَيْنَ مِنْ ا اتَّخَذَا لللهُ وَلَدُّ امَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلا إِمَّ لَهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلا إِمَّ لَهِ م بَرْتُ كِلِكَةٌ تَحَرُّجُ مِنُ أَفُوا هِمِيمُ أَنْ يَقُولُونَ الْأَكَانِّ فَقُرُ يِلَّهِ الذِّكِ كَذُهِ مَتْ عَنَّا الْحَزَّبَ إِنَّ رَيِّنَا لَغَفُوْ شكؤ والكذي كمكنا دارا المظامة ونوفض لمبز

عَلِيْهِ إِدِوالَّذَينَ اصْطَفَى ۚ ٱللَّهُ حَيْدٌ عَتَا لِيشْرِكُونَ امَنْ خَلَقَ السَّمَا فِي إِن وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلُ مِنَ السَّمَا ﴿ مَاءً فَانَدُتُنَا بِهِ حَلَا ثُقَ ذَاتَ هَجُهُ مِنَاكُمانَ كُلُمُ نَ ثُنْبِتُوا شَكِيرَهُمْ أَءَا لَهُ مَعَا لِلَّهِ بَلَهُمْ قَوْمٌ بَعِلْ الْأَ مَّنْ جَعَكُ لِاَرْمَ جَزارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا الْهُارُّا وَجَعَكُ لَهُا دُوا سِي وَجَعَكُ يَانُ الْبُحْرَيْنُ خَاجِ ءَ إِلَّهُ مَعَمَ اللَّهُ مِلْ أَكُثُرُ فِهُمْ لَا يَعْلُونَ أَمَّنْ بَكِيبًا المضطة إذادعاه وتكشف لشؤة وتجعلك خكفأ الأرضعَ الدَّمَعَ اللهِ قَلِ لَكُما تَذَكَّرُونَ أَمَّنَ المتد يكوف خلكات كبزة أبتح ويمن يوس لالإناء بُفُوَّا اِيَّنَ يَدَى دَحْتَ هِءَاللَّهُ مَعَا شِهِ تَعَـٰا لِيَا لِثُهُ عَتَا يُشْرِكُوْنَ أَمَّنُ بَيْنَدُوْا الْخَلْقُ ثَمَّانِهُ بِيْنَافُ وَمَنْ يَرُذُ فَكُمُ مِنَا لِسَمَا ۗ وَالْأَرْضَ ۚ إِلَّهُ مَعَ اللِّهِ فَكُمُ ۗ اللَّهِ فَكُمُ ۗ اللَّهِ فَكُمُ اللّ كُوْهَا تَكُولُوانَ كُنْتُرْصا دِقِيْنَ فَلَلا يَعْلَمُ مَزْجِ تستنولت والأرض لغيب إلكا الله وما يكشعروا

خَدُنيلهِ فاطِرالهُ تَمْواتِ وَالْأَ مله العَفْهُ والعَقَّا والهِ دُودُ التميع الصيرات ليرالضك لل الأعلى المتعنا لا لأوَّل الظاهرا لولح المحث لالتصرانحا صُورالمنا مِ إليَّ الشُّكُورالسَّاكِرا لزعنيب لفتاح العكفرالكوم وَ فِما مِلْ اللَّهُ بِهِ مِمَّا كة آثماً لكه بورئ

لكر بتنارك الله وكالعرف أتنظ النتكذ المتحة الحتارا لقصارما لكالجة والطاركة الكذيك والبحدة وتف وكذاك ألك ألا والت ك ياآريح الزاجين المعالم المسلك في المه فَدُ بِلِيهِ الْفُأْتِمُ الْأَلْرِ لِمُأْتِكِكُمُ الْكُولُولَا وَإِلَّا وَإِلَّا وَإِلَّا وَإِلَّا وَإ تقامِر أباطِ أَواجِدا لأحَدا لصَّه لِا لَهُ عَالِمُ الذَّكُ وَلَوْنُولِذُ وَلَوْ بَكُنْ لَهُ كُفُواً احَدَّا ٱلْجُكُرِيلِيهِ اكحق المسكذل المبثين فدعى كفضيل لكربيرا لعنظاء المنعالككرم ألفا بفرالها يبط ذي الفؤة المتكر

P 4.

تتخترا كواسعتة والتيم لشايغة والجخت عَةِ وَالْأَمْثَالِ الْعُكْنَا وَالْأَسْلَا وَالْكُسْلَا وَالْخُسُدُ لفتوى فارلق الأمساح فارق أتحت والتوفي يَنَا لِيَةَتِ وَنُعِيْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ أَنْجَ ، وَلُا لِقِ لَاصِباح وَجاعِل للك اسكَنَّا وَالسَّمَدُ وَ كمعاد وفورا لمنظ الأعلاكية كُلْ نَفَيْرُ عُا فِيلِ لَدَّ نَبُ فَا بِلَ لِتَوْبُ سَنْ لَكُ بيذي لظَوْلِ لا إله الأهُواليُّه والسَّا المَصَيْرُ

771 مَرُّا فَإِكَمَّنَا يَعَوُّ لُ لَدُّ كُنُّ فِيكُوْنِ مَا سِطَ الْلِيكَ مَا لَخُنْرُ كِيْفَ مِنْ أَلُا كِيْتُ سَأَتُلُهُ وَلَا صكمرُ الْحَاكِمِينَ وَأَسْرَجُ الْحَاسِبِ بِينَ وَاوَ مُ الْقَصْلِ شَكْدُ لَكُ الْمُطَدْحُ تقدروا سغرا لمغفرة لكش كمتله شوعخ وَ وَلَهُ نُتُ وَأَخْمُوهُ وَلِينَا لُو كُرُا لَا وَهُوَا لِلْعَنِّ نُوالْغَفُو (رِجَبُ أَنَّ النَّفَ أَ بَيْعُ الْنَعْآءِ عَدُلُ الْقَصَالَ ، يَفْعُ إِنْ مَا يَكُ مَنَا يُولَهُ الْعِزَّةُ وَالْجِيْرُولَهُ الْكُرْبَا لَهُ ٱلْعَظَٰةُ ثُنَزَ لَ ٱلْعَنْتَ وَيَعْكُمُ ٱلْعَنْتَ وَيَعْلَمُ الْعَنْتَ وَيَعْنُكُ يززُق لِمِنْ يَشَالُهُ وَيُرْسِلُ الِرَايَاحُ وَمُثِينِيخُ السَيَّا لَيْفَتَالَ دَبُكَ يُؤَالِكُمْ وَيَجْتُكُ لَكُ طُزَاذًا \* رَعَالُهُ

777

لإمانع لبااغيطي كلامغطي ليامنع وكثر كثثا وَهُوَا لِنَهَبِيعُ الْبَصِيْرِ نَقَادَ شَتْ شَهَا وَهُ لَهُ الْخَالُقِ لْكُورُ بَيْنَا وَكِيَا لِلْهُ رَبُّنا لَكِنَا لِمَنْ وَيَعَلَّ فَكَاوَّهُ وَسِيعَتْ رَحْمَتُ لَا كُلْ مِنْ عُلِي وَهِي ظَالِمَ أَهُ وَبِاطِ مُنْ أَجُودٍ أغرعلل لشارف لكوم الوابع لَلْفُتُهُ لَكُ أَنْحُدُ ظَهُرُ دِينُكُ وَ يَلْعَثُ حُجَّةً لِيُّ لأنك مصدق وعدك والأ تَ رَسُولُكَ مِأْمُهُ لِلْهُ وَدِينِ أَلْحُهُ: عَلَىٰ اللَّكُ وَلَوْكُمُ الشُّرُ كُونَ اللَّهُ مَّ فَاكْلَتَ ديني تُمُتُ نُوْرِكُ وَنَقَذَ سَتَ بِإِنْوَعِيْدِكُ وَأَحَدُ لِحُيَّةٌ عَلَىٰ لَعِيادِ وَمَّتَّ كَالِمَا تُكَ صِدْقًا وَعَدُّ للَّهُمَّ لِكَ أَكِيمُ مِنْ وَلِكَ النَّعَهُ وَلَكَ لُمَ : تَكَشُّهُ: نُعُثَ وَنُغْطِ الْمُسْرَ وَتَقَيْفِي بِالْحَوِيِّ وَيَقَابِلُ بِالْفِيَّةِ

لايالة الآانت ركي لتتمالي ودكينا لأركن أن ومَنُ فِيهِي وَرَبِ لَعَمُ شِلْ لَعَظِيمُ ٱللَّهُمَّ لَكَ أَتَحَكُّ فالتورية وككاكنا تحث فالابغن وككاكت كحث فِ ذُيُرالْادَّ كَايَنَ وَكَاتَ لَهُمُ فِي السَّبْعِ المَّذَاذِ فَالْفُرَّادِ لعظنه وكك الخاري ككالأفكة المفتريين وكك كأ تُا لاَ مِنْكَ وَلِكُمْ اللَّهِ مَا كُلُّكُ فِي لِكُوا الْمُلْكُلُوا اللَّهِ مِنْ كَلَّا كَانُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْحَدِي مُنْ اللَّهِ لِمَا اللَّهُ الْحَدُلُ مِنْ اللَّهِ الْحَدَالُ وَمَنا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ والأرفرنج وبنتيان المفوات مطونات بمينيك للفراك تحذه مفيط كمئزان دفيع المتكان فاخيل كمرهان مادِقُ الكَالْمِذُوا الْجَالَانِ وَالْاَكْرُ الْمُ اللَّهُ مَا لَكُ تَحِدُ مُنْزِلُ الْإِمَانِ مِجْنِكَ لَهُ عَوْاتِ كَا يَسْفِ لكن إين لفَتَّاحُ بِٱلْحَيْرَاتِ مَالِكُ لَحَيْلًا وَلَكُمَاتِ ٱللَّهُ كَلَكَ لخاه اجدًا وَلِكَ الْحُاهُ وَاحِدًا وَلِكَ الدِّنْ وَاصَّا وَلَكَ الدِّنْ وَاصَّا وَلَكَ أَا إسعا ولكالحذر وتقا وكك كخذعا دكا وككافك كالحِدْت يه نَسْكَ وَلَكَا لَحُدْكُا يُحْسُ

(+++)

لواحمن اللهيء كك تحث لأنحك فخالنفا داذاتحلاه ككالحك لِمَ وَعَالَاهُ لِأَنَّا اللَّهُ مَا لَكُ لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ وَلَك لكانغ لما احدك والمعاكرة كالتفحك الفضاك وَّا كُوْمَكَ وَلِكَ مُحَكِّمُ عَلَى مَا اَحْتُ لِعِنا بِدِما كُمِهُ وَا نُ مَقَادِ مُلِدَ وَخَجُلِكَ وَكَاكُ لَكُونُهَ لِي كُلُّ حَالِهِ مِنْ أمر الذنك والأخ فرا أدعم الراحبين للهُ مَكَ لَكُ لَكُ لُهُ فَاللَّهُ إِذَا آذَ رَوَاكُ لُكُ المُعُلُّحُدُ السِلْعُ أَوْلُهُ شُكُرُ صُوْانَكَ وَكُلُ لِحُنْ فَالدِّمُوْاتِ حَجُودُانَ عَهُ وَاللَّهُ لِكَ لَكَ لَكُ الْحُلُ فِي لَقَضَاء وَكَانَ الْحُا لَكُ أَنْعَكُ فَالشِّنْ ثَوَوَكُ النَّحُكُ فِي النِّعِمَ الظَّاحِمَ ا لكفائخك فحالتعمالنا طنتة وككنا كخل فرالتع

نحذمنك مذه أتحد والميك ينتكى لحث فأقاً لِللَّهُ لِمَا خِرَالْهُمَّا بِعَالِكُونُ لِلَّهِ فَالْأَنَّةُ وَالْأَحْرُنَ وَأَنْحُلُ لِلْهِ مِلْأَهُ الشَّمَا فَاتِ الْأَرْضَ مَا يَيشَاءُ بِعَدُ لَذَ لِلنَّحَيُّ تَوْضَى كُخُذُ لِلْهُ عَلَّهُ خَلْقِ أَفْضَكُمْ مِنْ ذِلِكَ مِا يَضَاءُ فَأَنَّهُ الْحِصْرُكُمَّا بَيُواجِهَا ر وَسِعَ كُلَّ شَيْعٌ رَحْمَةٌ ٱلْخِكَرُ لِللَّهِ الْأَنْ خَلْقَ السَّمْوَ الأرض ومابينهما فيسته آيا يرثتم استواع رُ شِي كُنُكُ لِلْهِ الذِّي دَفَعَ النَّهُ فَإِن بِغَيْرِعَكَ بْهَا ٱلْحُكُولِيلِهِ الَّذِي زَيِّنَ النَّهَا وَالدُّسُا إِيصَالِيَ جَعَلُهُا نُجُمَّا لِلشَّيَا طِينَ لَيْكُرُ لِلَّهِ الذَّيْ جَعَلَ المشكآء وذقاما وعدنا رئيا أتخيك يلوالذبح أرض بساطا وأنبت كنافها من لتنجير والزرع والفواكة والفخال فوائا المحك يليدا لذبح بحك لأرض جناب وكفنا يا فَجَنَّ فِهَا عِنُو يَا وَجَعَا مها أنهادًا الْخُدُلِلِهِ الْذَى حَبَّلُ مِهَا رَوَاسِمَارٌ

.

(277

و ثنادًا أَلْحَدُ لللهِ الْآرَيُ لم العالم الما العالم العالم العالم العالم الما العالم العا تئاالأنغام لتأكأ منهاوحت اكنامه لنامن كولؤدا لأنفاه سوتا وكماسا وفزات وَمَنَاعًا لِلَّهِ مِنَ ٱلْحُكُوبُيلُهُ ٱلكُرِّهِ فِي مُلْكِهِ ٱلفَّا فِيرِ نُ فِيهِ إِلْقَادِ رِعَلَىٰ كَرُو الْمَحَةُ وفَصُنْعِهِ اللَّكَلُيفِ الوَّوْفُ بِعِيادِ والْكُشْتَارِّ بِجَبِرَهُ مِنْ فِي لِهِ وَهَيْدِيتِهِ ٱلْحُدُلِيَّةِ ٱلفَاشِي فِحَالِحَالِقَ حُ المُرْبِالْكُرْبَاءِ تَحَدُّهُ ادْيَاسِطِ بِٱلْكُرْبِيَّةِ آكِيَّا الحال وتعطف بالغيزوة الْقِلُ لِللَّهُ لِأَمْضًا قُدَّلَهُ إنعَ لَهُ فِي عَرْهِ وَكُلِّيتُ مَرَّكُهُ فِي خَلْقَهُ لِالْأَلَّهُ لِالْآ كمره وكاذا فع لفضائه لت كرصد كا لِّدُولاعَدُكَّ وَلا يِشْتُكُولا مِثْلًا وَلاَيْعُجْءُ وُمَوْطَلَا

عمراصل وانتكأ فأعلاعكم فَيْرُاعُوا بِن وَكَفَعَ السَّنَّاءَ لِغَيْرِعَ لكواء بغيراركا يناتخذ يلوعل ابعة وكذانخ كأعلاما لندى وعلاما تخف كُانَ وَعَلِيهُ مَا يَكُونُ ٱللَّهُ ۚ لَكَ لَكَ لَكَ لَكُ مُعَلِّمُ اللَّهُ لَكَ لَكَ لَكُو كُمُ عَلَى المخلعاعفوك يعك فلكرتك وكأ اصفحك عمل غذارك والكألخان على ما تأخرُن عَلَى حِبْيَنَ وَصَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا لَكِيدًا لَظَّيْهُ مَنَ الطَّامِينَ ارمر : مرغالم عليه المنادس للُّهُمَّ لَكَ تُحَدُّهُمُ كَمَّا ٱللَّهُ بِهِ بِصَاكَ وَاوْدِي بِهِ وُكُ وَاسْتَوْجِكُ بِهِ إِلْمَ لِكَمِنُ فَصَيْلِكَ لَلْهُ مَ لَكَ تَقَلِثَكُ لِمِلْكَ مَيْدَعِلْكَ وَكَالْتَهَا كَالْحَالِمَةُ لِعَفْولُ لِهِ فُدُنَتَكَ لَكُونُ مِلْكَ لَحُدُكُمُ الْعُنْتَ عَلَيْنَا فِمُا يَعِيْدُ

وَكُتُ ٱلْحُكُ مِالْاَصْلِ وَالْمُنالِ وَكِلَتُ أَلْحِيْدُ مِالْمُعْنَا فَامِ وَكُنَّا لَكُنْ فُولِدُوا لِمَنَّا وَالطَّرَّاءِ وَلَكَ لُكُنُ فِي لِشَّكَّ نتامَلُهُ وَكَايِنَنْغَ لِيَجِيكَ لَكُويمِ ٱللَّهُ مَا لَكُ نُخَذُعَدَدَا لِشَغْرِوَا لُوَيَوِ وَلِكَنَا يُخَذُعَدَ الْوَدَفِ فالشحر وكأف تخلعك والخيض والمتذولك الخخ عَلَّهُ رَمُ لِمَا لِي وَكَانَا لَحَيْ لُمُعَلَّهُ وَالْدُّنْ الْوَالْدُّنْ الْوَالْدُوْ وَلَكَ لَغُولُ عَدَّدَ نِعُونُ مِلِلتَهَا وَاللَّهُ مَنَ إِنَّا كَنْتُكُولُكُ لِإِمَا اصْطَنَعْتَ عِنْدُنَا وَنَحِيْلُ أَعَلَى كُلِّ آمْ رَدْتُ أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُو ْنَ ٱلْحُكُرُ لِلَّهِ الَّذِي يَشْكِ مَنْ ذَكِرٌهُ ٱلْخُكُ لِللهِ الْذَيْ لَا يَجِذُكُ مَنْ دَعَاهُ كُنْيِلِهِا لَذَى ثَنْ تَوْكَالَ عَلَىٰ لِهَ هَا ۚ ٱلْخِذُ بِيلُهِ الَّذَبُ نُ وَيْقَ بِهِ لَمُرْكِيلِهُ الْمِنْعَدُمُ وَسِلُوا هُ ٱلْحَالُ اللَّهِ الَّذَى تخزى الأخسان ارحا أكاوبا لقبرتخاة والتحذيلة الْدَف يَكْثِف عَنَا الظُّرِّ وَالْكُونِ مَا كُؤُكُ لِلْهِ الَّهَ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بْعُوْهُ فَيْجِينُ مِنْ الْكُولُ لِلْمُ الَّا تُحْمَّى فَأَلْخُذُ مِنْهُ الْدَى سَنَا لَهُ فَعُطْبَهُ وَا كَيْتُنَعْرَضُنِي كُنِّكُ لِلْهِ الْأَدِي عُلَا مُا عُدِي نُتُ لِخَاجِيداً لَكُذُ لِللهِ الذَّفِي يَحَالُ <u>عَنْ</u>حَهِ لاذنت كأنخد للمالذي يتحيث إلى رفو فِكُ يِنْهِا لَذَى كُورَي كُلِيزِلِ لِيَالنَّاسِ فِيهُنُونِ أَغْ للماتذي وترقيقنا بتستنا لخترصة المفوعك الّذَى حَكَثّالِىٰ لَهُ وَالْبَحْرِوَ لطَّمْنًا بِينَ وَفَعَلَنَا كَالْمُ ثَمِّهُ عِنَّا خِطَا لمَيْءَ رَّوْعَتَنَا ٱلْحُكُدُّ مِيثِهِ الْمَذَى الذني أشبغ بحوعتنا ألخي كيليوا فالناء يله الَّذِي رَزَّفَنَا ٱلْحِكُ مِلْهِ الْمَتَنَا ٱلْحَكُ مِلْهِ

٣٣

لْذَى كِيتَ عَذُونَا ٱلْحَدُرِيلُهِ الَّذَي كُلَّ لَقَاعَاتُ قُلُولُتُ نُعُدُكِيثِهِما لِلِناكُلُكِ مُجْرِكُ لَفُلْ لِيَأْتُهُ لِمِنْتُهِ اللَّهِ كُنَامِثُو الزثاج فالقالأفياج أنخز يثدا تذفى عَلافَقَمَّ نْكُنُ بِلْيُهِ الذَّيْ يَكُنَّ نَحْدَرٌ أَلْحِكُ بِلِيَّهِ الذَّيْ كَالَطَّ ئِلْ شِيئًاعِلًا وَأَحْضِهُ كُلَّ شَوْعُ عَدَدًا أَفِيَلُسِهِ الْنَهُ لَى فَكُلِّ لَيْهِمُ النَّهُ لَيْهُمُ اللَّهُ لَيْهُمُ الَّذَى لَطَفُ كُلِّ ثَنِيْ خُنُنُ ٱلْخَيْرُ لِللهِ الذَّى لَهُ الشَّرَفُ لِأَعَلَا وَالْإِسْنَا أَوْالْحُسُونَ الْحَيْدُ لِيهِ الذَّي لَهُ الشَّرَفُ لُكُولِيهُ وَالْأَمْنِهَا وَالْحُسُنَا كُنُولًا لِللَّهِ الذَّى لَيْسُ مِنْ أَجُرُهُ مِنْ نُعَدُّ يَلْهُ اللَّهُ عَي لَنْسَرَ عَنْهُ يَحِيرٌ لَي وَلاَعَ: لَهُ مُنْتُ كُ التِّيهِ ٱلمَنْجَعُ وَاكْنُ ذَلَفُ آخُواُ بِيلِّهِ الذَّى لا يَعْقَا ةُ بِشَهُ ۚ وَلَا يُلْهِمُ لِهِ يَشِي ۚ ٱلْحَالَٰ لِللَّهِ الْذَي لَا يَكِ لِيكُ نُكُ ٱلْقُصُّولُ وَلَا لِيَكُنَّ مِنْ لَهِ السَّتُورُ وَلَا يُوارِيُ يُحُوُّرُوَكُلُّ شَيْخُ الْهَيْ الْمِيْسِينِ الْمُجَالِّ فِيلِّهِ الدَّيْ كَوْ ٱلْخِلَالِلْهِ الْذَيْ يُحِيُّ لِلْوَيْنِ وَعِنْ لِلْأَحْسِاءَ

وَهُوعَلِي كُلَّا شَيْءٌ قِلَ رُكُّ ٱلْخُذُيلِيهِ جَزِيْلُ الْعَظَّاءِ فَصْلَ لُفَضَاء سَابِقِ لِنَعْمَا ۚ لِلَّهِ الْآرْضِومَ السَّمَاءُ كُنْكُ بِللهِ الَّذَي مُواَونِ لَي لَحُونُهُ بَنِ مِا نَجَيْلُ وَاوْلِي لَمُدُوْجِينَ بِإِلدُّنَاءِ وَالْخَداَ نُحَدُّدُ لِلهِ الذَّكَ لَا ئۇڭ مُلُكُهُ وَلايَتَضَعَضَعُ زَكَنُنْهُ ٱلْحَكُوبِلِيْهِ الَّذَي لا ُ وَالْمُ قُوَّاتُهُ ٱللَّهُ مَرِلا كَالْحَادُ فِي ٱلْكِسُلِ ذَا يَعْشِدُ وَلَكَ أَنْكُونُ فِي لِنَهُ أُواذِ إِنَّكُولُ وَلِكَ لَكُونُ فِي لَا خِرَا وَالْأُوْلُ وَكُلَّ لَكُونُ فِالسَّمَوَّاتِ ٱلْفُلِرُ وَلِكَ أَكُولُا فِيْ لِلْأَرْضَانَ وَمِا لِحَيْثَ الشَّرِّى لِللَّهِ مِرَّلِكَ الْحُمْدُ مُكَّا وَيُدُوكُ بِينَانُ وَكُلُ أَنْجُانُ حَمْدًا يَصْعَدُونَ مَنْفُكُ وَلَكَ أَكُونُ حُمْلًا أَيْنَعْمَ وَلَا يَفْهُمْ وَلَكَ أَكُوا مَنْ ٱلصَّنَّعُ لِكَ النَّمُواتُ كَنَفَهُ الرَّكَ لَكَ يُحَرُّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم ذَالْمُنَّا اللَّهُ افَا مُنتَ لَذَى نُسَيِّتِهُ لَكَ الْأَرْضُ وَمَرَّا عَلَمْ الْأَكُولِيرُ وكأرمن وعائم علتالم في ليوه الشابع لْلْهُ مِنْ لَكُ أَنْجُلُ حَمْدًا لا يَنْفَذُ أَوْ لَهُ وَلا يَنْفَطُعُ

(4 m h)

اجرة ولا يَقْضُرُ دِوْن عَرَيْناكُ مُنْتَهَا أُولِكَ أَكُولُ عَنَا لَا يَحَوْنُ عَنْكَ وَلَا مَنْنَا هُوْ هُ وْمَاكَ وَلَا نَفُصْرُعَنَ اخَصًا بِضَاكَ أَنْحُكُ بِلَّهِ الذَّي لِأَنْظَاعُ إِلَّا بِإِذِ نِهُ وَالْحَدُرُ مِنْهُ الدَّبْحُ لَا يُعْصُ إِلَّا بِعِيلُ ﴾ لَّكُونُ يِلْمُا لَّذَى لِأَيْخَاتُ الْأُمِنْ عَدُلِهِ وَالْحَدُثُ يِيُّهِ الَّذِي لَا يُرْجِي إِلَّا فَضَلَّهُ وَالْحَيْلُ لِيلُمَا لَكَكُ كُذُا لُفَغَدُ الْحَكِمُ مِنَ آطَاعَهُ آفِكُ لِللَّهِ الذَّكِئِ الْحُجْةَ عَلَمُ مزغضاه والحتنده يليه الذئ من ريخ مث بَيْعِ خَلْقُهِ كَانَ فَضَالًا مِنْهِهُ وَا لِللهِ الذَّى كَانَ عَدُلًا مِنْ مُواْ لَحِنْ لِللهِ لَا يَعُو تُدُلِيَةٍ وَلا يَبِعَ لُعَلِنُ وِالْبَعِيْدُ ٱلْخَيْرُ لِلَّهِ الَّذِي جَلَانَفُ واستحك الملحكية اككرياته الذي أمتنق بالمحديد كِنْابُدْ وَجَعَلَهُ انِحَرِيعُوٰى هَلَجَتَيْهِ وَخَتَرَيْهِ فَضَا كُهُ فَالْحَدُ بِلَّهُ الَّذَئِي لاَيْوَا لُ وَلا يَزُولُ وَ الْحَوْدُ لِلهِ الذَّحِيُ كَانَ مَبْلُكُنَّ كُالْ إِنْ فَالْ يُوْجَدُ لِشَيْخَ مَوْضِعٌ مَيْكَةً وَأَلْحِالُ بِلَّهِ ٱلْأَقَالُ فَالْأَيُلُونُ

كَاثِنَ قَدُكُهُ وَالْإِخْ فِالْأَشِيُّ كِيْكُ وَهُوَالْ للتَّأَتُّدُ بَغِيْدِغَا يَةِ وَلا مَنَا وَٱلْخَلَا يِلْهِ الْذَي لا تُذْرِلِدُ الْأَوْهُ الْمُصِفَتُ لُمَ الْخَذُ يِتْهِ الْذَيْخَ مَا لعقه النعز بمبكغ عظبته حتى يوجعه الإلها أمتك به نَفْسَهُ مُنْ عِنَّ وَنُجُوبِهِ وَطُولِهِ ٱلْخَذُرِيلِهِ الْأَنْتُ بتكاظهواآء بإلشكاء ودتحيا لادض عكى المكاء واختأ نَعْيُسِهِ الْأَسْنَاءُ الْحُسْنِي ٱلْجَكْدُ بِلَّيْدِ الْوَاحِي بِعِيَهُ والعالدُبغيرتكوين ألبا في بغير كُلْفَةِ أَلْخَالِقُ منصبة الوصوف بغيرعا يه المعروف بغ المَا كُنِّلُا لِللهِ رَبِيا لِتَمْواتِ لِشَبْعِ ورَبِيا لَعَنَّ ظِيْمُ وَرَبِيِّ لِأَرْبَيْنِيا ۗ وَالْمُرْسِيلِ أَنْ وَرَبِّيًّا لَأَوَّا ئالاچۈنى آخىراتىمى الىرىلىدۇلە ئولدۇلدى كە<u>كى</u> لَهُ كُفُوًّا احَدُّ مِلكَ لَمُلُولِ بِعَثُدُرَتِهِ وَاسْتَعْيَهُ لأوناك يعرزته وسادا لفظآء ليجبرة ينبرواضكنة لَعُخْدَوَالْأِيْسَتِكُا رَلِنَفَيْسِهِ وَجَعَـا ٱلْفَصُّا، وَ لكومروا بخود والجحاني كذجا واكسنتجرن وليح

لْعَالِدُنَ ٱللَّهُمَّ لِكَالْحُدُنِّ بَجَيْعِ مُحَامِدكُ-ت و ثكا في مَرْ لَذَ مُرَاكِ مِنْ لَا لَيْتُ لَكُ الْكُلُومُ لَا لَكُ الْكُلُومُ لَا لَكُ الْكُلُومُ وبالمخراج ويتمتع خلفك اللفئة لك أنحاث ك واوُرِيْ عَيْهِ سُكُوْكَ وَاسْتَوْمُ رُجنُدِكَ ٱللَّهُ مُمَّ لَكَ أَحِمُ لُكَ أَعِمُ لُكُ عَلِي حِ مُعِلَّكُ وَكُنَا تُحَيِّلُ عَلِيْعَفُوكَ يَعِثُدُ قُلْدَتِهِ يائجيرًا لطافية بن يا أدعمُ الرّاحانَ لخالعاً ذَا لِشَيْءُ وَالْوَرَفُ وَكُلُّ أَنْعُلُكُمُ لَكُالُكُ لِمُعَلَّكُمُ لَكُمَّا عِنْ عَلَكُ أَتَّا مِلْ لِدُّنْنَا وَالْأَخِرَةِ وَكِلْنَا لَكُنَّ عَلَكُمُ عُوْمِ لِسَّمَاءُ وَلِكَ لَحِنْ عَكَ دَ فَطُ الْمُطَّ وَلِكَ أَكِيلُ عَكَدُ فَظُ الْبُحُ وَكُلُّ لَكُلُ عَلَاكُكُ لِللَّهِ عَلَاكُ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْتُ وَلِكُ كُلُ وَمِلْأُومَ شِنْكَ وَكُنَا نَجُلُ مِلْادَ كِلِنَا نِكَ وَلِكَ

عَظْمَتُكُ وَلَدُ أَكِدُكُ فَيْ كُلِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّهُ اللَّهُ مُنْ وسعت ئَتُنُكَ وَكِكُ أَكِيْنُ فِي كُلِّ شِيْخٍ عَزَا يَّانُهُ سَدِكَ ئَتُنُكَ وَكِكُ أَكِيْنُ فِي كُلِّ شِيْخٍ عَزَا يَّانُهُ سَدِكَ أتحان على الحاطية كثايك وكك أتحيا ذَاعًا أَسْهُ مَا لِا نَنْقَضَا لِمَّ أَوْلَا نُتَّحِيْهُ أَوْ الْتَحْيِمُ أَوْ الْخِلْالَّةُ لِمَّ ككلفاعل بغك كآتها ستفاوعال تتهافأو وهاوظا حيفاوتا بإخاكا كالكفرّ لك الكؤرع لأمأ

ڡۼٙڵڡٵؖڲۅؙڗؙٛٷٙڮٵٛڬؙٛڬٛۮؙۼڵڡٵۿۅۘػٲۧڽٛٵڵ؈ؙڎ ڷڬڬٛڬڎڂڰڴڴڰڴٳڰۺٵػٵۺؿؾۼؽڬٵۯؾٙڹٵػۺ۠ڲ ٵڵۿڂۜ؞ڒؾ۫ٵڵڬڷػڰڴڴۮڴۮۮڬٵۿؙٵڽؙڞڴڴۿ

وَبِيلِكَ الْحَيْمَ كُلُهُ وَالِيَكَ يَحْجُ الْأَمْرُ كُلَّهُ عَلَائِيكُ مِ وَسِرْهُ اللّٰهُ مُرَلِكَ أَحَى عَلَىٰ بَلَا مُكَ وَصُنْعِكَ عِنْكُمْا وَسِرْهُ اللّٰهُ مُرَلِكَ أَحَى عَلَىٰ بَلَا مُكَ وَصُنْعِكَ عِنْكُمَا

قَدِيًّا وحَكَبِيًّا وَعِنهُ كَاٰصَّةُ خَلَقْتُنَى وَهَكَيْتَهَى

لمُ وَلَا لِحُكُلُ مَا اللَّهِ عَ كَرُونَ هُرِ قُلُ فَرَيْحَتُ مُعْمِينٌ وَكُذُهِنَ شِيرٌ فَرِحَ لَنَكُو فعائشكوننها وماكفر ومامضيءنها ومابعي اللة لكَ أَنْحُذُ عَلَدُ مَعْفِرَ إِلَى وَلَكَ أَنْحُدُ عَلَهُ عَفُولِ وسنزك وكك تخفئ عتة تفضيات ويغك ولك تخذ ماح للجائلة ناوحُنُن مَلاَثْكَ عِنْدَنَا اللَّهُ لكَ يُخَلِّ فَانْتَ اصْلَّ انْ يُخِيرٌ وَيُعْرَلُ وَكُنْتُ كُو يا خَنِرُ الْمُحَنُّودِينَ مِا أَرْجُمُ الرَّاحِ إِنَّ ارمر جعام عليتها في اليوم التاس أتخان علاكم أجنرا غطنتناه وكك الشرصر فتلف عناوكك النحد ماحكة ت وذر وَكُواْتَ وَالنَّفَ آتَ وَكُنَّ الْخَالُ عَلَى مَا الْكَلَّتَ ۚ الْوَلْمَذَ واحيدت

لا نُذِكُمُنَ وَالنَّتَ وَلَا يَعِرْ مَنْعًا دَيْتَ تُبُدُوعَ وَالْكَمْنَا ذُالِيَنِكَ وَتَقَضِّى وَلا يُفْضِحَ مَلَكَ وَكَتْنَعُ يَفْتَعُلُاكِكَ فَلَتَّكُ وَبَيْنَا وَسَعَيْدُمْكُ وَكُكَ كَهُلُ عَدَدُمُا وَرَثَ وَاوْدَتُ وَآنَتَ يَرَثُ الْآرَضَ يَّنْ عَلَهُا وَالِنَكَ يُرْجَعُونَ وَٱنْتَ كَمَا ٱثْنَاكُ عَلَا نَفَيْمَاكَ وَلا يَبِثْلُغُمُ مِلْحَتَكَ فَوْلَ قُأَمُّلَ ٱلْلُهُمَّ لَكَ تَخِهُ وَلِنَّ الْحَارُ وَمُنْتَهَ كَ لَيْظُوحَهُ فَيْ أَنْحُكُ وَكَلَنْكُمُ مَنْ كَالَا يَبْنِعَنَا لِا لَكَ ٱللَّهُ مَرَاكُ كَنْ كُنْ فَيْ لَيْكِ إِلَّهُ لَيْكِ إِلَّهُ لَيْكِ إذا يَغَثْنُهُ وَكُلُّ أَنْهُلُ فِي النَّهِ الدِّالْحَكُمْ وَلَكَ أَنْهُلُ في لأخِرَةِ وَالْأُوْلِ وَكُلَّ كُنَّهُ فِي لِتَمَوَّاتِ الْمُهِ وَلَكَ لَحِمْ ثُرُفِ لِأَرْضِ بْنَ السَّفْلَ وَكُلُّ ثُبِّئُ هَا لِكُ الأوَهُ كَ اللَّهُ مَلَكَ أَنْهُ كُلُ فِي لِسَوْآةِ وَالضَّرَّاءِ وَلَكَ الْخَيْدُ فِي النِّسْرِ وَالْعُسْرِ وَلَكَ الْخَيْدُ فِي البِّلاَءِ وَالرَّخَاءُ وَلَكَ الْحَبْ ثُرِفِ اللَّهُ فَإِذَا لِنَّعَيَّا مِٱللَّهُمَّ وَكُكَ لَكُمُ كُمُاجِمُ لُتَ بِهِ نَفَسُكَ فِي أَمِرًا لِكُتَّابِ

دَفَ لِنَّهُ دُرِينَةِ وَالْأَبْحِيلِ وَالْفُرَّةِ إِن لِعَظِيمُ وَلَكَ أَنْحُكُمُ حَمَّلًا لا يَنْفَذُ أَوَّلَهُ وَلا يَنْفَطِعُ إِخْرُهُ ٱللّٰهُ مُّلِكًا لَيْحُ لُكُ الأسلام وكك أتحث ألفران وكك لخث بالأشل وَالْمَالِ وَلِكَ أَنْجُلُ إِلَمُا فَا وَوَالنَّهُ كُولِلَّهُ مِ لَكَ أَنْجُهُ وَهِ يُلِكَ بَكَهُ أَنْجُذُ وَالِنَكَ يَعُوجُ ٱلْجَنُ لَا شَرِيكَ لَكَ الله م النا لَعُهُ كَالَ عَلَى مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْكُورُ اللَّهُ الْمُحَادُّةُ عَلِعَفُوكَ بَعِنْ كَ فُذُ رَيْكَ وَكِلَ لَحِمْ ثُمُ عَلَى نُعْبَلًا عَلِينًا وَلَكَ نَعُلُ عَلَىٰ فَضِيلًا عَلَيْنًا ٱللَّهُ مَّ لِكَ أتمث ثم على بعك لقى يعضيها غنزك الله مقالية ٱلْحَدُّلُ كُلَّا ظَهِرْتَ بِغُمَّتُكَ فَالْاتَحْفَةِ ' وَلِكَ الْحَجْدُ أَ كَنُّتُ أَيادِيكَ فَالْآنَحُطْ وَلَكَ إِلْحَالُهُ عَلَاكُمُا الْحَصَلْةَ كُلُّ شَيْءً كَدُّا وَاحَطْتَ بِكُلِّ شَيْءً عِلَّا وَإِنْفَانَتَ كُلُّ شِيَعٌ بَصِيرًا وَاحْسَنْتَ كُلُّ شِيعٌ كِتَا يَّا ٱللَّهُ مَيْ لكَ لَحِنْ كُمَّا آنتَ آصُلُهُ لا إلك إلا آنت لا يوارُ مِنْكَ لِيُكَ ذَاجِ وَلاسَمَا إِذِا نَا بَوْاجٍ وَلا ارْضُوْفَاجًا ۼٳڿۭٷڵٳۼٵۯؙۮٵؿؙٵڡٛۏٳڿٷڵٳڿ<u>ؠٵڶۘۮٙ</u>ٵؾؙٲؿؽٳڿ

وُلاظْلُاكَ تَعْضُهُ الْحَوْقَ بَعْضِ مَارِيَّ أَمَّا الصَّغَرُ الَّذَ يَتْتَ فَالْنَالِحُلُ وَإِنَا الْوَصْعُ الذَّبُ رَفَعْتَ فَلَكَ لَحِنْ وَإِنَا الْهُانُ لِذَى كُومَتَ ظَالَا كَعُدُ وَإِنَّ التَّذَكُ لُما لَذَى أَعْنَ زَتَ قَلَكَ أَنَّوا لَسَاتُكُمْ الَّذَى عَطَبْتُ فَلَكَ لَتَحِدُ كَانَا لِإِلْحَيْ الَّذَى أحضنت قَلَتَ أَخِذُ وَإِنَّا الْفَاثَلُ الَّذِي كَا غَنُدُتُ فَلَكَ أَنْحِهُ وَإِنَا الرَّاجِلُ الْإِنْ حَمَلَتَ فَلَكَ أَلَحَمُهُ وَإِنَا الفِّيالِ الَّذِي هَدَيْتَ فَلَّكَ أَحِدُ وَإِنَّا الْحَالَ لَكُونُ وَإِنَّا الْحَالَ الَّذَي عَلَّمَتَ فَلَكَ لَكِنُّ كَا أَكُاهِ لَ الَّذِي تَشَرَّفُ فَلَكَ أَكُولُ وَإَنَا أَلِخَاطِئُ الْذَي عَفَوْتَ فَلَكَ لَكُذُولَا الْكُذُنْكُ لَّذَى دَحِمْتَ فَكَكَالْحَكُمُ وَآنَا الْكُسُا فِرُ الَّذِي بَهُ تَنْ فَإِلَىٰ لَهُ كُواَ مَا الْغَا ثَبِ لَذَى لَدَّى لَدَّيْتُ عَلَكَ أَنْحُانُ وَلَا مَا الشَّاهِ مِنْ الَّذَيْ حِفَظَتَ فَلَكَ أَنْجُهُمُّ فَإِنَا ٱلْمَصْوِ لِلْذَى شَفَيْتَ فَلَتَ أَنْصَالُ كَالْمَالُولَ السَّقِيمُ لِلْذَى كَاكُنَّ لَكُ فَلَكَ الْخُيْلُ ذَا ثَالُحُا يُعُ الْذَيْكَ شَيعَتْ مَلَكَ أُلْحَدُ وَآفَا الفارى الذَيْ رَوْتَ مَلِكَ الْحَكْرُولَ فَالطَّرُ الْمَا الْمَا الْمُعَالِكُ الْمَا لَلْهُ اللَّهُ

1 per

المراثي الأكرات والتي المرموضة خات وانت وتت خلقك النقاءة دخابة إنَّك جَنَّ بِجُونُ عَنْ اللَّهُ وَكُمُلُكُ لَا لَا اللَّهُ وَكُمُلُكُ لَا لَا اللَّهُ وَكُمُلُكُ لَا لَ تُ اسْتَغَفُّوكِ مَا أَعْظَ إِسْرَكِ فِي أَمْ اللَّهُمَّ وَكُغُ لك أَمْ الْمُ الْمُنْ فِي الْمُنْ أَخْذَكُ فِي الدِّوا لِحُوسِهُمَا عَدُكُ لا إِلهَ الْالْتُ الشُّغَفُرُ إِنَّ وَاتَّوْكُ لِكُ فَكَ النَّكُ لَيْكُ لَكُ فَكُ لَكُ لُكُ فَ الكاكا كمف ثنز لالغث وتفار للاقوات وآت لِلْمَا شِنَا خِيرِ لَاجَالِ رَازِقُ لِعِنَا مِنْ وَكُلُومِ فَي لَكُلُادِ مِنْ لَهُ تِعَظِيمُ الرَّكَاتِ يَعْانَكَ لَلْهُ وَيُعَلَّلُ لا الْهُ الْاَلَثُ غَفْرُكَ وَلَدُوكِ لِنَكُ لَيْ مُنْ الْمُغِنُّ فِي وَلِينَكُ لَمُغَمِّكُمُ مُنْرِكُمُ لْغَنْكُ لِيَحِيْ الرَّعْلُ لِيَحِلْكَ وَالْمَلَاثِكَ أَيْ مِنْ خَفَتَ لُكُولُكُمْ لَ لُهُ وُدُالاً سَفٌّ مِمَالُهُولِيُومَا لِكُنَّهُمَا وَمَا يَحْتُ لِلَّهُ فَيَالِكُونَ الْخُتَّ لِلْمُ لِلْقَتِهُ وَالنِّخِيْرُوالِضِّيا ۚ وَالظَّلِّمُ وَالنُّورُوالنَّورُواللَّهِ وَكَالْفَهُ ۗ وَالظَّلُّ بنخانك تن نشير لبجنال ومقت لوتياح تبغاماك للفريغ لا إله إلا آنت واستغفر إله وأنو في الكك يُعالَكُ السَّلُكُ

تزيى ومن بن آنخا فِقِينَ شَخْانَكُ مِا أَغْظُكَ ا بْكُلَالِلُهُ اللهُ ٱلْمُتَالِّةُ ٱلْمُتَعَفِّمُ لِمُكَالِّوْكُ لِيُكَتَّبِ عَلَيْكُ لِمُعَالِّكُ لَ لاإلدالااتناك أستأل إالمالاها والفكوني ليقاق ويتخآ وينجانك للفروت كالدلالة الاانت نظت إ لتتمواتيا لفلافا ويقتك كلاقها نشطانك وتقرأتها وغاد رَضِهُ السَّفْلَا فِي لِذَكْتَ أَفْطَارِهَا النِّحَانَكَ وَنَظَارِهِ لِمُافِطِ الْمُعُورِ وَلِجُهِا فَتَحَيَّزُمَا فِيهَا نَبْطَانَكُ فَهَا مِنْكُ يهيئة لكتاثي انك ونظرت المااحاط بألخا فعان ومابأن ذلك بن لهواد فخضة لكخايشعًا ولجالا ف ُلكَ بِمُؤَكُومً الْوَجُومِ خِلْفِ عُلَّى الْمُخَالَكُ مَنْ ذَا الْمُنْكِ<sup>مُ</sup> غانك فأنتكك لتهوا يتاستوني علع شعظة بحانك من ذا الذئ حَضَرك جن بسَكَات الأرضَ رَدْتِهَا نُتَرِيدُونَهَا نَخِعَلْهَا فِرَاشًا فَنَ ذَا **الّذَ**بِي مديعك فأركتك تبيحانك من دا الذي والتجاثي

نصدتانجال فأتنت آساسها بأهالها رختره خَلَفُ لَنُ شِيْطِانَكُ مَنْ ذَا الَّذَيْ أَعَا نَكَ حِنْنَ فَيْرٌ لْعُورُ وَاحَطَتَ بِهَا الْأَرْضُ شِيْحًا نَكَ لا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّهُ تحَدُكُ مَنْ ذَا الَّذِي يُعْلَادُ لِدُونِهَا لِبُكَّ وَنَهُمَّا كَ أَوْنَيُغُو إِمِنْ مَدَدِكَ سُخِانَكَ اللَّهُ مَرِلًا لَدَ اللَّهِ نْ فَالْعِيُونَ تَبْكُو لِغَفْلَةِ الْقُلُوبِ إِذَا ذُكَّرَتْ فيغافتك لبنياتك ماافضك جأبك واحض عكك وأحث بخلفك شيخاتك لالله إلاكثا بجذك من يبالنزمانحك وكشطيران يصفا وأننا الاملكك آبي الكخاري الآبضار وواكا <u>ڮٳ</u>ڡٛؾٙڵٳٙؾٵٛڰڠٚڶۅؙٮؚ۠ٷٙ؞ٞٵڡۣ؞۫ڬۅۊڮڴڰۄڹۼڂٳۼۜٲ يُحَانَكَ لَلَّهُ مُكْ لَاللَّهِ لِلْآيَّتِ وَيَجَدُّ كَمَا اَحْلَكُ وأعذكك وأرء فك وأرخك وأستممك والمضركة أيُخانك لا إله إلا آنت لا تَعِينُ بَيْ رَحْمَنَكَ وَلا تعُكذَ بُغِي َوَا فَا اسْتُغَفِّرُكُ أَمِينَ يَا رَبَيَا كُعَا لِمِينَ غائمعلىملى لومرايحادى

يُحْدَالْاَقْصُالْذَى بِالدَّكْنَاحَ لِهُ لِبْزِيَةُ مِنْ يِنْ الزَّنَّهُ هُوَالسَّمَهُ عُرَاكِيِّصِهُ أَنَّهُ عَانَهُ وَيَعَ نَعَهُ لَهُ نَتَ عُلُوًّا كَمُنْ الشَّهُ فِي السَّمُواتُ السَّيْعِ وْنَ تَشْبِيْحُهُ إِنَّهُ كَانَ حَلَّمًا غَفَوْ رُّ بُحَانَةُ لِذَا فَقُلِمَا مَرًا فَإِنَّا لَقُولُ لَهُ كُنْ فَكُولُ فأمِبْرَعَكِ ما يقولُون وسِيِّحْ بِيَعْدِر رَبِيْكُ مَا لَطَا لتُتْمَيْرِهِ وَبَنْكُ عُرُونُها وَمِنَ الْآءِ الْلِنَ إِنَّ الْمُنْ إِنَّ الْلِنَ إِنَّ إِنَّا ظ احالها ركماً كَ وَضَالِهُ إِنَّ كُلُّ وَكُولُهُ عَانَ رَبُّكُ وَ بِرِّ أَوْعَتَّا يَصَفُوهُ نَ و مَسَالًا مُرْعَلَ الْمُرْسِ يله دينا كغا لم كن شيخان الله دينا كعرش كم خَانَكَ إِنِّ كَنْتُ مِنَ الْظَالِيٰنَ سُبْحًا نَا مَتْهُ وَلَّهُ ايصِفُوْنَ سُخِانَهُ وَبَعَا الْحَتَّا لِمُثَرِّدُونَ مُنْ هُوَا لِثُهُ الْوَاحِدُا لَقَتْ الْمُنْتِكَانَ الْذَي بَدَانَهُمُ لَكُ ثَنَّ وَالِيُرِزُوْجَعُوْنَ شِيكًا نَ رَبِيًّا لِتَمْوَاتِ لِلسَّا

ععام

ورييا كغرنش كعظيم سبتح يلوما في لتتموا في الأ تفوا كعز فزانحك ثركة مُلك لنه ابت الأرض يُّ وَيُهُ تُ وَهُوَعَا لِكُلِّ مِنْ قَالَا فُكُلِّ مُوالْاَقُّ لُ والاخ والظافرة الناطن وفوب ك لِثَا عَالَمُ هُوَالْذَى خَلَقَ السَّمَا فِي تِكَالْأَرْضَ فِي سِتُكُو آيًا إِ نَهُ اسْتَوْيَ عَلَىٰ لَعَ بِشَيْعَكُمُ مَا يَلِحُ فِي لِأَرْضَ وَمِا نُرُرُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ التَّنَا وَمَا يَعْرُجُ فَيْهَا فَهُوَّ مَعَكُمُ البِينَمَا كُنْنُرُوا للهُ عِنْ الْعَكُونَ بَصِيرٌ لِهُ مُلُكُ الشَّمُوْإِتِ وَالْأَرْضِ وَإِلِيَا لِللَّهِ تُنْجَعُ الْمُفُولُ بُولِجُ الكِيَّ لِخِيدًا لِنَهْمُ إِرْ عَيُولِيُّ النَّهَا اَفِي لِلْكِلِ وَهُوَعَالِمٌّ بذارينا لقة كذور ستبتق ولأوما في المشمولات وتماحي الأرض وفوا كعزنزا كحكثر فوا لله الخايف أنبارئ كمضوركة الأشاء الحشني فيبخ كة مافي للتموا وَالْأَرْفِرَةِ مُفُوالْعَرِ يُزَالْحُكِيمُ لِيُجِتِّ لِيلِهِ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي وما في لأدِّض كذا كملكُ وَكَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلَّ يَيَئُ قَالَىٰ يُرْعَيِنَ اللَّهُ لِهَا سُخِمُ لَهُ وَسَيْحُهُ لِنَالًا طَوَيْلًا

عُلُرِينًاكُ وَاسْتَغَفُّهُ أَنَّهُ كَا نَ قُوْاً الْبُهَا لَكُ تَنْتَا لَّذَيْ لِمُنْ يَحُولَكَ بِالْفُدُو وَالْأَصَالِ رِيجًا لَ لهُهُمْ يَلِحارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْ اللَّهِ وَازْا لِلهِ وَازْا اللَّهِ وَازْا اللَّهِ وَازْا اللَّهِ يَا مُنْ إِذَا لِأَكُوٰةِ يَنْحَا فُوْنَ بَوْمًا تَتَقَلَّكُ فِيلِمُ لِقَلْقُ وَالْإَرْضَارُ سُبْحَانَ الَّذَكَى نُسَيِبِحُ لَهُ الشَّمَوْالُثُ فَا وَالْمُلَاثِكُهُ شَفَقًا وَالْارَخُ هُونُا فَكُمًّا وَحَكُ بَعِيْ وُ داخِ نَ سُبْحًا نَهُ مِلْ كَلَا لِمُنْفَرَدُ الْعَالْةُ مَ رِهُوَّا وَبِالْمَعْرُوْنِ مَوْمُوْ قَاوَبِا لَا يُوْبِيَّةِ عَكَ لْعَالِمِينَ فَاهِرًا وَالْبَهْجَةُ وَالْحَمَالُ أَرَكًا كارمر برغائم على المؤمر القادع شر ها زَالْدَيْ فِي لِشَمّاءِ عَنْ شُرُسُنِهَا أَنْ الْذَيْ رَّضْ مَطْنُ مُسْلِمًا نَا لَذَى فِي الْكَرِّوَا لَكُمْ سَـُهُ كمنطان الذي فح الشَّا وعَظَمَنُ رُسُطان الذَّرُفِ لأرَضِ إِنَّا يُرْسُبُهُما نَ الذَّى فَحِوْا لَعَنُو رَفَّضا فَهُ سُخِانَ لَّذَي فِي لِنَّا رِنَفْتَ كُوْعَذَا بُهُ سُبِيحًا نَا لَّذَي فِي ويتدره ووورة المرسطان لذى لايقو ترمان

Tra

سُطِانَا لَّذَى لا مَلْحَا اللَّا الدَّهِ سُبْحًا نَا كُحَتْ لاءُ تُسُبُّحُانَا تلهِحِ مِن تُشَوُنَ وَجَيْنَ تَصُيْمُونَ وَكُهُ ٱلْحَمُدُ فَا لَتُمَهُ ابْ وَالْإِرْضُ وَعَيَنَيًّا وَ تُظِيمُ وْنَ لِحَرْجُ الْحَيْمِ مِنْ لِبَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمِيتُ مِ عَى وَيُحْيِيلُا رَضَ مَعْدُمُوتُهَا وَكُذَٰ لِكُ تُحْجُرُ وَالْحَدُّ دِلْهِ الْذَى لَهُ يَنْخَذُو كَدًّا وَلَوْكُو بَكُو بَكُرُ شَكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ كَلِنْ لَهُ وَلِي مِنَ الذُّلِ وَكَيْنُ تَكِينُهُمُّ بحانه عكدكا شيئاضغا قامضاعفترسذم بَدُّاكُا يَنْغُو لِعِظْهَ تِيهِ وَهَيْهِ مُنْحِانَكُ لِإِلْهُ إِلَّا اللَّهِ الْأَانَاءُ يَجَدُكُ سُبُطَانَا للهِ الْعَظِيمُ وَنِجَانٍ شَيْطًانَا للهُلِكُلُهُ كرييشنحان لعكالي لعظر شيحان من فواكمة أبنحات كفابض كنابيط شيطان لليالفا آفالنافع بنطأن اعظرا لأعظ شيطات الفاضي بالحيق شيطات لرفيع الأغل سبحانا مليا العضم الأقل الإخرافيا لناطِن لذَي مُوعَالِكُ لِ شَيْخً فَكُرُرُو بَكُلَّ شَيْحً للرَّسُنِي إِنَّ لَأَيْ مُعَلِّمَةً فَكَا وَلِا مُكَانَا غَيُّ الْمُنْكِانَ

ازالذ آثرُ الفالدُ سُيُحان لَذَى لا كحانا بحجثا لقتوهم لاتانخانه سنترولا تؤة لالألدَا الْأَاتَبُ وَحَكَ لَالاَهُ مِكَ لَكُ لُوْتُهُ مِنْ الْكَ كُنْ فَعْلَانَ مَنَ ا يَحْ كُذَا لِجُيالُ الرَّرَّاسِيُ إِصُوانِهَا تَعَوُّلُ لِسِي لعظيم للبيحان من نُسَبِيِّ لَهُ الْأَشْعِارُ مِأْمُوا كُو لتُتُمُوا لِنَا لَشَيْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِ مَنْ يَقُولُونُ فالثيالة لخطيم انحايم الكرنروبجان شبلحا باعْتَرَ وَالْعُظَيْرُوا حَيْجُكُ مِا لَقُتْلُ رَوْوَالْمُتَنَّ مِا لَخْ وعَلَا فِيهِ إِنْ فُعَتِرُودَ نِي فِيا لَلْطُفِ وَلَمُرْتِخُفَ عَلَيْ ٳڣؠٚٳڬؙٳڵؾۜڒٳڋۣٷڵٳڹۅٳڔؽ۬ۘۼڮؽڋ ڮێڵۮٳڿۧ ڲٷٛۼٵ۠ڿۘٷڵاجِٷڵڿٷٛٷڵٲۯۏٳڂٲڂٳڟؠڬؚڵۺ<u>ؽ</u>

Ya.

له نِكَالِحُمْ وَوَاصُلْ بَدِيْتُهِ الْكَنَّامِينَ الطَّامِ لا تُؤُذُ نايا اللهي من رَحْيَناكَ خَاتِيانَ وَلا رُ فَضْلِكَ ٱلَّهِبِينَ وَأَعِدُ ثَالَنْ نَرْجَعَ بَعْدَاذُ هَدَيْتُ الدن مُضلفن وَإِجْ نَامِنَ أَكِيرَة فِي لَدِّن وَتَوَقَّدُ ٨٤٤ وَٱلْحِيفَ اللَّهِ الصَّالِحِينَ عَنْ اللَّهِ الطَّيَّةِ فِي الْمِلْسَانِينَ الطَّامِينُ امِينَ يَا رَبِّ العَالَكِينَ كان وعالم كالمتلافي ليوم القالعة كمحان الرقينم الأعل شبيحان مزقض بابكوثت عك ساد سُبْحَانَ ٱلقَاضِ بِلِنِحَة سُبْحَانَ ٱلْكِلَاكِ ٱلْفُتَانِ كَانَا لِلَّهِ وَتَحَلُّا جَعُكُ اللَّهِ أَنْ يُعَدُّ الْفَيْلَ وَفُكِّا لَفَيْنَا وَفُكْمِ فَكُمُّ لَفِتْ الْمُنْزَانِ لِلْكِ: آءُ مُتَنْسِّرًا كِمَا يَنْبَغُ لِكُومِ وَ يرِّجَالَالِهِ وعَظِيرِ تَوْ أَبِهِ سُنِحًا نَّهُنْ تَوَاضَعُ كُ لمَيْنَه نْشِيجًا نَ مِنْ اسْتَشْكَرُ كُلِّ شَيْءً لِقُكْرَبُهُ

كُلْ يَتَى لِلْكِكِرِسْنِحاكَ مِن انْفَادَتُ كُلْلا شبخان من مكاالأدض فدسر سبحان شُرَقَ كُلُ ظُلَمَةٍ بِنُورِهِ أَبْحَانَ مَنْ لِإَبْلَا نُوبِغِيرٍ إِ سبيحان من قامَاريفِ دُرَتِهِ كُلُّ مَكِدِ وَلا هَا دُرُاحَكُ قُلُدَتَهُ نُبْخِانَ مَن اوَكَهُ حَكُمٌ لا يُوصَفُوا خِوْ لْدُلايْنُهُ كُنْخِانَ مَنْ هُوَعِا لِرَّمُقَلِكُمْ بِغَيْرَهُوا بِهِ بحان من لا تنفي عَلَيْ وِخَافِكُ الْمُعْانَ مُحْمَّهُ عَدَدَ الذُّنوُنِ يُمْخِأِنَ مَنْ لِانْتَخْفِيْعَلَ وَخَافِيهُ فَ فالأرض وكابفا لشكاء شيخان الزييا لود ويشجان تغرفه الويوشنجا فالعنظيم الاعظ الشجاق مت فو حُرُّ لَا يَعِيُ ٱلْبُنْحَانَ مَنْ هُوَ قَالِمُ لَا يَغْفُ لُ لطأن من مُوسَوْ إِذَّ لَا يَعِفُلُ ٱللَّتِ الْذَي عِلْ لتنكآء عظمتك وفجا لأرض فغدزنك وفيالي عَلَّمُ لِكَ وَفِي لِظُلَاتٍ نُوزُكَ سُعُانَكَ لا الدَّ آئت إنى كنت مِنَ الظَّالِينَ الْبِعَانَ ذِي كُنِي لشا جِخِسْنُهٰ ان ذِي نَجَلُال وَالْإِكُو الْمِسْبُحَالَكَ يَا

Yay

، مَا قَدُ رُوكِ كِلْكَ مَا حُلِمٌ وَكُع يُّ ثَلْثَا يَا بِاعِثُ ثَلْثًا يَا وَارِثُ ثَلْثًا يَا حُيْ ثَلْثًا قَهُ أُم ثَلَثَا مَا اللَّهُ ثَلْثَا مِا وَهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن شا نا ذا الحِلال والأكرام ثلثا ماريتنا ثلثا عُنِكُ لِلْأَلِهُ الْأَرْبُ كُلَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم ستلك بوغيك لكريرياكو لمرثلفا ناستكناتك تحزينا ثلثا باذخرنا ثلثا باكث فاثلثا مأفؤة نكشأ ناع زبنا ثلثا مأ كم غَنا لكث ما المان ثلثاً مأه في لك ياخالفتنا ثلثا نازافنا ثك يالميتناثك المُحِينَنَا ثَلْثًا لَا يَاعِثَنَا ثَلْكَ إِلَا فَادِيْنَا ثُلْثًا مِنْ كَتَنَا ثُلِثًا مُا لَكُنَّا ثُلثًا مَا يَجَالِنَا لِدُينًا وَ والمناناة اختنانك والمتأل وتفيك لكروما فأفكر ثلث التَّهُ اللَّهُ مِنْ لِمُنْ لِكُونِهِ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الأَلْمُ بالكالدالات نشاوان أكاكونان

كَ ٱلْكُولِمِ لِمَاعَزَ مُن ثَلْثَ أَوْ أَسْتَمَا أَكَ يَوجُهِ لَكُمْ ثُمُرِيًّا كَنَامُ ثَلْثَاوًا لَسُتَلَكَ بِوَجْهِيكَ الْكُرَافِي المتان ثلثا واستكلك بوجميك لكريرا تؤاب لكثا واستكلك بوجهاك لكريرنا وهثاك ثلث وَاسْتَلْكَ بِوَجْهِمُ كَ لَكِرِيرِمَا غَفًّا زُفَكَ وَاسْتَلْكَ بوجهْك ألكرَيمِ يا فادِ زُ ثَلْثَا وَٱسْتَلَاتَ بِوَجْمِيلًا لكريبرماذ الكحلال والأرثرا مرأن تصلوعل نخ مُذُكَ وَرَسُوْ لِكَ وَنَدِتْكَ وَعَلَىٰ إِلَهِ الطَّاحِيْنِ الأخيارا فضل صكوانيك كلل تبي من أبديا ألم ورَسُولِكَ ٱللَّهُ مُرْصَلُ عَلَى مُعَيِّدُوا لِ مُعَلِّيكُمُ اللَّهِ عَلَى مُعَالِمُ كَاحَا إِراهِيمَوْا لِأَبْراهِيمَ إِنَّكَ حَيْثٌ مُعِينًا ٱللَّهُ أعكا إبدنيا ادمروالتناح االكشترصة أَمُّكَ أَجُمُعُ مِنَ ٱللَّهُ مَّرَعَا فِي أَجُدُ بِفِحَ دُنْكَ انَّكَ عَلِي كُنْ فَيْ عَدْرٌ اللَّهُ مَ وَالسَّهُ نْتَفْتَ آمِنِي فَانِّكَ عَفُورٌ شَكُوْرًا لِلْهُمْ وَاسْتُ

> (10 P)

انْ تَخْمَهُ فِي اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ألم علتمل في ليوم الرّابع لْعَلَىٰ عَبِيرًا لَنِّبَيِّ لَا رَجِّ وَعَلَىٰ إِلَىٰ حُ صلأت علاانوا بمشروال إنواهدا ذك عميلة لله كم إنتي استعال على يُؤيت بيمات والمصالحة ل نَدِيَّاكَ أَنْ تَعْفِرُ فِي ذُنُو فِي كُلِّهَا وَرِمُهَا وَجُمَّا افصعنرها سرها وغلانتهاما علاق ومالؤاغلم ومااخصة يتعلقه فها وننبث تَامِنُ نَفَتُهِي مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا رَحْنُ مِا كُلُّهُ مِا رَحْنُ مِا كُلُّ فَئْ لِمَا رَجُمُ لِمَا رَجْمُ لِمَا رَجْمُ لِمَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مشعت لك لأصوات وصَلَّتْ مِنْكَ الْأَحَالُا حَالًا بتحترت دونك الأكفا ذوا فضنا كنك لفألوكم لاإلكالأآنت كالبيخ خاصع الكك وكالبيح كِ وَكُلُّ ثَنِي صَارِعُ إِلَيْكَ لَا إِلَهُ إِلَا ٱمْتَ الْخَلَةُ لهُ مُفِ فَبَصَّتِكَ وَالنَّوْ إِصِيْحُكُمْ لُهُا إِبِيدِكَ وَكُوا

شُرُكَ مِكَ عَنْ لَمْ إِخْرِ لِكَ وَإِنْكَ الرَّبُّ الَّذِيُّ لا يِنَّ لَكَ وَالْذَّالِمُوْالِّنَكُ لاَفَا حَلَكَ وَالْفَتِيُّ لَّذَى لازُوا لَ كُكُ وَالْكَاكِ الْمُكَالِّذِي لَاسْتُرَ مِكَ كُكُ لفاآم مقل كل شيء باكتبت لا لاائت الاكال عَبْ لَ خَلْقِكَ وَالْاخِرُ يَعِدُ لَهُمْ تَظَامِرُ فَوْقَهُمْ وَالْفَامِرُ لَهُمْ وَالْفَا دِرُمِنَ وَرَأَ صْغُرِيتُكُوْ الْمُرُو اللَّهُ إِنْعُمُ عَنْكُرُوا لِنَيَّا فَعْ لَغُرُلُكُمْ لِلسَّا فَعْ لَغُولُكُمْ هُ مُكُمُّا لِمَا كَ نُوَّمَةًا وَفَضَّاكَ يَزْحُوُا وَ لَا فَوَّةُ إِلَّا بِكَلَالِلهَ إِلَّا أَنْتُ فُوَّةً خُكُ رِمَفُرَعُ كُلَّ مَا لَهُ وَفِ وَامْنَ كُلَّ خَاتَفِ مُوضَعُ شكذى وكابشف بالكوني لاإلدالة الأائت مارجِ عِنَّ كُلِّ ذَلِيْلِ وَمَآدَةُ ثُكِلِّ طَالُوْمِ وَلَاحُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ لَا لِلْهَ إِلَّا انْتَ وَلِمْ كُلِّ إِنْهُ مَرَّوَّكُمُ

ras

اعَةِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوْ أَوْ الْأ ويجمر بتحلفه الكطث بدياره على غيناه وَفَقُرُهُ إِلِيهُ وِلَا إِنَّهُ إِلَّا أَنْتَ الْنُطَّلِعُ عَلَى كُلَّا وَلَهُاخِهُ لِكُلِّ سَرُوَةٍ وَاللَّكُ ثُنَّ لِمَا ذَكُالُهُ وَ لقتنا ل ينا ين يُديا حَيُ لا إلهَ إلاّ آنت وَكُلُولَكُ وَ وَالْأَمْكَ اللَّهُ مَا يُنْكُ لِأَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا ب وَالشَّهَا دَوَالرُّمُنُ الرَّجِيمُ فَاطِنُ التَّمَوْلِيُّ لأرضرنه فالمحالا ليكالأكرام آءت غافرا لذنب فابل التوب شكيك العفاب دفوالطول لاالكالأ نت كايَيك لمَهِ مُرا للهِ مَعَ كَاتُ لَكُ للأَلْمُ الْأَلْمُ اللَّهُ لللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّ نْتَ أَنْ تَضَيَّدُ عَلَا فِي كَالِهِ وَأَنْ نَعْطِينَى سُوُّ المنيية وازادت فإن داك عكنك كِلْ ثِينَ عَلَى ثَرَوا ثَمَّا آمَرُ إِلَى إِذَا آرَدُتَ

الله على الدالة الأامنك المالك باسك الوا لأحكالقكيا لقزبيا كمنقال لذي مكاذكل نَتَلُكَ بِالْهِلِكُ لَفَرُ حِالَّذَى لِابَعَدُ لَهُ لَيُحُ أك ما سُهكَ لْعَظِيرًا لْأَعْفِظُ وَإِسْتُأْكُ وكسل لأحك وأستلك بابهك الكونميلا شَكُكُ بِأُسْمِكُ لِنَكُولُا إِلَهُ إِلَّا هُوَعًا إِنَّ أَلِيهَ وَالشَّهَا دَوَالِحُمْوُ؛ الرَّجَيْمُ وَاسْتُمَلِّكَ بِإِسْمِكَ َهَ أَنْ فَنُ لِسَالُهُ فَالْوَامِنُ لَهُمَ مِنْ الْعَرَانُوا لِعَيْا وُ التكنؤن كانك آلله تموتها لتت عثا ينوكؤن شكك بإشك لكرمإ لغروماتك الله لااله لا انتانخال إيارئ المضوّلك لأسُمّا والخيث بِجُولِكَ مَا فِي لِنتَمَوْاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنْتَ الْعَذْمِ لِيُرُواسْنُلُكُ وَاسِمُكَ الْمَخْرُونِ الْمُكُنُونِ لا الله نت كأستلك بإسباك الذي فادعنت مبتث والخاسئكك به اعظيت واستكك ذُبِهَا وْجَبِتَ لِنْ سَأَلِكَ بِهِ مَا سَأَلِكَ وَاشَدُ

(ran)

لك به عَـ ذُك الذَّى كَانَ عِنْكُ ٤ فَأَتَيْتُ فُمِ الْعُرُشِ قِبُ لَ أَنْ يُزِيِّدُ اللَّهُ ُوُمُّوَ ٱسْتَعَاٰكَ بِهِ وَادْعُوْكَ ٱلْلَّهُمَّ عَادَعًا كَ يِهِ المُفَاسِّعَةِ فِهُ ٱللَّهُ عَمَّا السِّمَاكَ فَيُسَا ن ُ رَيْدًا لِكَ كُونِ فِي وَاسْتَلْكَ ٱللَّهُ مِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا نَفُلًا إِنْهُ لِلاَّ آمَنَ مَا لِللَّهُ مَا اللَّهُ لِا اللَّهُ لِلَّا آمَنَ كَا يُا لَنُهُ يَا لَيْتُهُ لِا لِهُ إِلَّا النَّا الْحُرِّا لَا النَّهُ مُلِا مَا خُذُهُ لْهُ وَلَا نَوْثُمُ الْآمَهِ وَأَسْتَالُكَ ٱللَّهُ مُلا إِلَهُ اللَّهُ تَ بِنْيُوالِا وَكُنُ وَمِنَا فِيهَا مِنْ ٱسْأَا قُكَ وَالْمُعَاءُ لْنَيْفَ تِحِيُّكُ بِهِ مِنْ دَعَا لِيَوَاسِّنَا لُكُمَّ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ بإلزَّهُ رِومُا فِيهِ مِنْ سُهَا ثُلَّ وَالدُّعَاءُ بَهِي نَجِيْثِ بِهِ مَنْ دَعَا لِيَوَاسِيَّا لِكَ اللَّهُ يَزِلا إِلَّا آنت بالإبحث ومافيه من أشآوك والنفا لَّذَيْ يَخِيْثُ مِهِ مِنْ دَعَاكَ وَإِسْتَكَاكَ ٱللَّهُ مِنْ لَكُمْ لِالْكُ لِا آنْ بِإِلَةً رُبِيةٍ وَإِنْ غِيلُهِ أَنْ عُلَا أَنْكُ وَالْتُطَامِّ نَدَى تَجُنُكُ مِدِمِّنَ دَعَاكَ وَآسَتَأْكِ الْلَهُ مَرِّ

409

اله إلا أنت يُخِلُّ ركتا بِأَوْكُتُهُ عَلَىٰ فَلَقِكَ فِي لِشَّمَا لِمَا يَسْبَعِ كَالْأَرْصَابِينَ السَّبَا تنتهمامن أشأفك والدعاء الذي تخث وَ وَعَاكَ وَلَيْنَاكُ لَلْهُمْ لَا لِلْمَالِا ٱلْتَاكِيدُ أَنْتَ يَكُلُ إِنِّهِ فتطفشه لنفسك واظلمت علفه آحد وَلَمْ تَطَلِّفُهُ عَلَيْهِ وَلِسَمَّا لَكِ لَلْهُمَّ لَا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا ادغاك ببعبادك الضايخان فأستحت فَانَّا ٱسْتَلُكَ بِذِلِكَ كُلِّهِ أَنْ تَثْمَلُّ عَلَى عُلْكُ عَلَى خُلِّهِ وَالِهِ لقَيْسِينَ الطَّاهِرَ أِنَّ يَارَبُّ الْفَا لِمَينَ وَأَنْ سَيْخَمُ ك ياسيَّهُ ما دَعُونُك بِهِ إِنَّكَ بَمِيْحُ الْاعْلَاءَ ألكلالكالا هِ عَلَى الشَّمُولُ إِنَّ الشَّاعِ وَالْاَرْضِيْنَ السَّبَّ

سُمِ ٱللَّهُ وَلا إِلهَ الْأَانِينَ وَأُومِنُ مِلْ الْكَالْاللَّهُ لاإلة اللاتنة كأستنبيك بذلك لأشركم للأتزلا القالا إسرالكم لاإلقالا أشات تضغ بالإ المكاللة لاالقالا أنت ما وقد الكله ما الله لا مقرا كُونُهُ فَاكُونُهُ أَسْتُلْكَ بِكُومِيكَ وَتَجِيلُ فَيُ وَفَقُدُ إِنَّا مُعَدِّلًا وَرَا فَتَاكَ وَمُغَفِّرَتُكَ وَرَحْتَا خَالِكَ وَجَلَاكَ وَءَ ثَاكَ وَعَنْ أَكُ وَعَظَمَ لَكَ لِمَا ٱلْمَدِيمَةُ تغيثك لتحكنت عكنها المتخمة أنقول فلأتدنك عث المتني عافية وادمتها لك ما أخيلتان حق أبوً فيهُ فطافيترويضوان وأشافيع تبيئ الشاكرين استقربك اللُّهُ لِا إِلَهُ اللَّا آنْتَ مَا لُوُنْهِ إِنَّ اللَّهُمَّ لِا إِلٰهَ الْأَانَدَ لِيَنَّةً كَالْلُهُ لِالْمُلَالَتِ كَاتُوكَلُ عَلَيْكَ ٱلْمُهُمَّلِ الْهُ

ومُرنُّ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَ ٱللَّهُمَّ لَا إِلَّهِ إِلَّا ٱنَّتَ وَأَرْغَمُّ لِلَّهِ مَمْ لا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتُ وَلَدْعُوكَ ٱللَّهُمَّ لا إِلْمُ الْأَ تَصَدَّ عُولِكَ لِكَ ٱللَّهُ مَا لَا لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ استغاك اللهنة لاالة الاأنت بوجفك لكوتفريا كؤيفريا كويفريا كؤفريا يخفن بالأوثن ويعهن أششأك الكفي تغدلا إلكه إلأ أرشك فآيَّةُ لاإلهَ إلا آنت ما رَجْمُونا رَحُرُناةً وَأَسْتُمُ أَكُ ٱللَّهُ مِنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتُ فَأَنْذِلًا إِلَّهُ الْمُؤْلِدُ إِلَّهُ يْنَ بِكُلِّ قِسَمُ الْفَهْمَةُ مُنْ فِي أَمِّرًا لَكِيْنَا إِنْ لَكُنُواْ بذنوالأوكان أوفيا لأثراو فبالألفاج اوفي أوفي الأبجن وقا وكناب المنيق ألفلك لعظيم لارخن لارخروا فتحقه التك اللهكة إِلٰهُ الْأُأَنَّ فَأَنَّهُ لَا إِلٰهَ الْأَأْتُ بِنَتِي عُكَى إِنتِينَ عَلَيْهِ وَالِوالْفِينَ مِنَ الطَّامِ مِنَ الْأَخَدُ لصَّكُوا شُاكُنَّا رُكًّا شُهَا عُيِّلٌ إِلَى مُنْتَ وَأَجِيًّا إِذْ

خاجحة هذه الحاللة وتبك نُوْ الرَّجْيُمُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ السُّمَّاكِ بِدَالَّا للقرلا الدالا أتن الله الدالد الدالة التنايا يَكَالُكَ يَادَآ مُمُلِاتَفَا دَلَكَ يَاحَيُ يَا نَجُعُ الْحَيْ عُجِلِّ نَعْشِر عَمِاكَسُيْتُ يَا رَجِيهُ عَلَكَ يَذَٰلِكَ الْإِنْهِ ٱللَّهُ عَمَّا لَا الْهُ إِلَّا آتَ فإتَهُلا إلله الله انت الواجدُ الأحَدُ الصَّهُ لَا الْوَ كنتك الأالذي عكذا لتكافات والأرض وبالإ لْفَرْجُوا لِنَدَى لِا يَعْدُولُهُ شَيْئٌ مِا رَحْنُ مِا رَجِيرٌ سُعَلُكَ بِذِلِكَ الْأَيْسِمِ ٱللَّهُ مُرِيلًا إِلَهُ إِلَّا ٱمْتُ فَإِنَّا إلكه الأانت استكاك ديك لكيشيرودت إذاها رُدِّتُ مُعِّدُّتُ عَيْدًا للهِ خَارِّدًا لِنَّدَ عِنْ أَنْهُم كُنَيُوْ اللهِ وَأَنْ تَوْجَهَىٰ وَوْالِدَى عَاهَلُهُ وَوَلَاللَّهُ وَانْخُوا فَيْ مِنَا لَمُؤْمِنُهُ مِنَا لَا مُحَمَّ الْمِاهِمِينَ فَلِي نُ مِكَ وَمِا نَمِناً مِنْ وَرُسُلِكَ وَجَنْتَكُ فَمَا وتَعِيثُكُ وَيُسُولُونَ وَوَعَدك وَوَعِيدِك وَكُنُّكُ

نُهُ إِلَهُ إِلَّا ٱنْتَ وَخِدَكَ لَا شُرَكَ كَكَ وَلَا لَّهُ لَكَ وَلا نِذُ لَكَ وَلا وَذَوَ لَكَ وَلاصاحِهُ لِكَ وَلا وَلِدَ لَكَ وَلا مِشْلُ لَكُ وَلا يَسْلُهُ لكَ وَلَا سَيِحَ لِكَ وَلَا نُدُدُكُكُ الْأَيْضُا وُ نَا لَا لُمُ فَا لَحَدُ وَاشْفَا لَأَنْ عُمَّا اللَّهِ الْحَدُ السَّفَا لَا تُحْمَا الْحَدُ الْمُ وَدَسُهُ لِكَ صَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللَّهِ الطَّبَّةِ لظامرتن والسَّالأمْ عِلَمْمْ وَدَحْمَرُ اللهِ وَسَكَا نُهُ وَاسْتَكُلُكُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الأرتث ماحقان بامتثان مادا الكلال وألاخرام الهجورَسَيْنُ يَاحَيُ مَا فَقُوْ مُواكَوْ مُرِياعَنُ عُلِحَا لا إلهَ إلاَّ آنتَ يَا رَحْمُومُ إِن رَجْمُولًا مِثْرِيكَ لَكَ المج ويَستَنكُ لَكَ لَيْكُونُ مُسْكُواً وَلَكَ لَيْكُونُ مُسْكُوًّا فنجيع ماآدغول به وادعمي التاد رْحُوا لِرُّاحِ مِنْ وَصَلِّلُ اللهُ عَلِيْسَيْدِ نَا لَحَيْلُ قَالِهِ

72,0

لَعَرِيجِ عَنْ كُلْمَكُمْ وُكُلِ الْهَ الْأَلَّا نت وَلِيْ كِلْ حَسَنَةِ لِاللّهِ الْالْفَالْ الْمُنْ مُنْفَاتُكُ الأكاجفة فإلااله الاتث عالمكل سيم لاالهَالاً أنْتَ شَامِلُكُلْ تَحُوْدُ لا لِلْهَالْاَ أَنْتُكَالِيمُ الَّذِي كُلِّ شَيْءً وْلَحْ لَكَ لِا الْهَالِالَيْنَ كَا نَبْقُ ك لا إله إلا أنت كُلُّ أَنْ فَيْ صَارِعُ الَّيْكَ لاالهالا آنت كُلِّ شَيْ لَاغِكَ الْمُثَلِّلِاللهَ الْمُلا نُتَ كُلْ شَيْحُ الْمِكْ مِنْكَ لَا إِلَهُ اللَّا ٱنْتَ كُلْ<u>كُ</u> لَآثَهُ مِكَ لا إِلْهَا لِلا آمَٰتَ كُلُّ شَيْعٌ مَصْرُو إِلِتَكَ لا (لَهُ إِلَّا آمْتَ كُلُّ ثُونُ فَعَنْزًا لِنَكَ لَا إِلَهُ إِلَّا آمْتُ خنك لانترنك كك إلما فاحكا احكا اككالمكالأ

ت وحدك لا شربك لك أحدًا صمًا لمرتله مُنَةُ لَكُ وَكُوْ تَكُنُ لِكَ كُفُوا اَحَكَا وَلَوْ يَجْعَدُما مِنَا ؙۅؘڲؙؙۘڴٵڵٳٳڵۿٳڵٳٲ؞ڶؾؘڡٙٮٚڷػؙڵۺؘۊٷڵٳڒۿٳ نْتَ تَعْدُكُكُلِّ هَنْ لِلْ إِلْهُ إِلاَّ اَنْتَ يَبْغِي رَبِّنا وَ عَنْ كُلُّ شَوَّةُ الدُّلِّ لِمُوالَّذَيْ لاَزُوال لَكَ لا إِلَّهُ الأآنتأنجئ الفَتَوْمُرلا مَاحُدُكُ سِنَتُرُولا نَوْمُ فَأَغُنَّا بِإِنْفِيسُطِلًا إِلٰهَ إِلَّا ٱنْتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكَمُ الْعَالُمُ لا إلهَ إلاَّ آنتَ بَدِيعُ النَّمَوَّاتِ وَالْأَرْضِ وَرَّبُ لعرش لعظيم انحنا فالكثا ف دملك لا لذا لألؤكم لاإلكالآا للذا تحكم ألكري لالألا إلآا للذالك الكاللة لعَظِيْرُوسَنِيْ إِنَا لِلْهِ رَبِي لِسَمَّوْ إِينَالْسَبْعِ وَرَبَيْ لأرضبتن الشبع ومابيهن ومابيهن وماليهن وماتخهن ورتب العرش تعظيروا تحديلي ربيا ثعالمن أأأ

تَنْ لَا لِلْمُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدُنَّ لَا شَرَيْكِ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

الشوع قدار اشف اللهُ وَحِدَةً لا شَدَ لِكَ لَهُ الْمُنَّا فَإِحِدًا أَحَدُّكُمُ حنة ولا وكذا وله تكن كه كف حَدْ اَشَهِ كُانَ لِا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِكُ الْعَلِيدُ لِلْأَوْ لُهُ شَهْارَةُ أَرْهُوا بِهَا النَّحَاةُ مِنَ النَّارِ آشُهُ إِنَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُنَّكُ لَا شَرَيْكَ لَهُ شَهَادًا ۗ أَرْحُكُمُ عَا النَّحْوَلَ إِلَى الْجَنَّةِ آسْفِكُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا اللَّهُ أرسي ل ثالغ الما دامني الخيال الأسال المسالم مَعْدَذَ وَإِلَهَا أَيَدُ الشَّهَدُ انْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ شربك كه لما دامتِ لتَمْوات عَلَيْحَ الْمُواتِ عَلَيْحَ الْمُحَالِكُ وَلَيْهُ فُرُوْجِهَا آبِدًا اَشْهَا كُمُ اَنْ لِإِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّكُ الشرئك لفمقك التشاط متثل أنكسا وعكالك بَعُدَاللَّشْتَاطِ وَعَلَىٰ كُلُّحَالِ مَدَّا ٱشْهَاكُ أَنُكُا لِلَّهُ الآا ملهُ وَحُلُوا لا شَرَيْكَ لَهُ عَلَمِ الشِّيابِيُّ إِلَيْهِمُ مِ لَىٰ لِمُرَمِيَعِنَدُ الشِّنَابِ وَعَلَىٰ كُلَّحَالِ ٱللَّا الشَّهَالُ

نَ لا إِلهُ اللَّاللَّهُ وَحُدُّ لا شَرُبُكَ لَهُ عَلَّ قَيْلُ النُّغُنِّلَ رَعَكَى التُّعَنَّلَ مَعِيدًا لُغَرَّا غِي وَعَلَى كُلَّا تكاتشهك فأفكا لإلكالا المتافيخ لانتربك ماعكت كمذان وماكة يتمكلا وتعلى كالحطال تكاكث اَنُهُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوكُ لَا شَرَبُكَ لَكُو مَا سَيْمِوتُ أَنَّ وَمَا لَهُ وَشَمْعًا وَعَلَىٰ كُلْحَالِلَ بِدُّا النَّهِ مُنْ أَنَ لَا اللَّهُ لِلَّا لله وَحْدَةُ لَا مُتَرِّمِكَ لَهُ مَا اَيْصَرُبَّ الْعَيْنَانِ وَمَا لَوْ يَعَلِيُ كُلُّ اللهُ مِنْ الشَّهِ لَمَا أَنْ لِأَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ رَحْدُ فَا لَهُ مَا لِكُمَّا اللَّهُ الم لَهُ مَا أَكُو لِنَا إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ يَتَحَدُّ أَنْ وَعَلَى كُلُّوا إِلَّا لَكُ أَشْهَا لَمَا نُهُ إِلَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَيُوْكِذُونُونِ فِي كُلُّ إِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ لَا لَكُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلَّا اللَّهُ اللَّ اللهُ وَعْنَهُ لَا شَرْبِكَ لَهُ فِي لِلْيُهَا ذِا يَيْشُدُونِي لَنَّهُ إِلَيْهِ الْحَافِظَةُ بُمَّا أَنَّ لَا إِلَّا الْآ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الإنجزة والأوليا شهدان لاإلة الاالله وحثالا شباك ادِّ خِرُهُمْ لِهُوْلِيا لُطْلِعِ آشَهُدُ أَنُ لا إِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا لاشرنك له شهادةً الْحِقِّ فَكَالِمَةِ الْاِخْلامِ شِهِ

(PSA

نُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَّثْ لَا شُرَّبِكَ لَهُ شَهَا نَدَى كَنَ أَشُهُ لُواكُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لِإِ لَهْ شَهْا دَةً أَرْجُوا أَنْ يُطْلِقًا لِللَّهُ بِهَا لِلسَّا فِي عِنْهُ ا مان رتشا کھا لمان عأئبه عليتركمان لكومولة لة إلَّا اللهُ عَدْدِيثُ الْأَالِهُ إِلَّا اللَّهُ عَدْدَ خَا وعَنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ لَا سَمْ إِيَّهِ وَارْضُ مِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ لْمَانِجَمُ لَمُ الْعَفُولِ الرَّحِيْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّنِ وَفِي لَوْ إِحِنْ لِأُحَدُّ الْفَرْدُ الصَّهَ لِمَا لِقَا مِنْ لِعِدْ طِرُ الْمُغَنِّكُ لَعَرِيبُ لِمُحْتِ لِإِلَهُ إِلَا اللهُ الْعُلَافَةُ

1

التَّكُورُ

لسَّكُوْرًا لِلْطَيْفُ لِنَجَيْرُ لِإِلْهُ اللَّا اللهُ الصَّا يد لْأَوَّلُ الْعُالِمُ الْأَعْلَالِ الْهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لتَوْزُلُكُكُ لُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَلِحَتُ لُوا لَا تَذَا تُ كَبِيدُ بُعُ الْمُدُوعُ لِإِلَا إِلَا اللَّهُ الْكُلِّكُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لْتَعْلَىٰ الْإِلْهُ إِلَّا اللَّهُ الْخَالِينُ الْكَافِلُنَا فِي الْمَاجَ لِهَ إِلَّا اللَّهُ لَكُنُّ الدُّنَّ لَكُ أَنَّكُ لَفًا إِنَّ اللَّهِ الْمُؤْلِكُ لِمُؤْلِا لِكُمْ الْآ لْثُمُ الذَّافِعُ النَّافِعُ الزَّافِعُ ٱلْوَاضِعُ لا إِلْهَ الإَّا اللَّهُ لَكُنَّا أَنْ لَكُ ٱلْبِاعِنُكُ لُوارِثُكُ إِلَّهُ إِلَّا لِللَّهُ الْفَاتُمُ الذَّالِّمُ الْوَقِيعُ الْوَاسِهُ لاإلَكِاللَّاللَّهُ النَّاكُ لُمُؤْتُكُ لُفُضَّ لَأَنْحُى الذَّى لَا يَوْتُكُمُ لَعُونَا لَا لَكُونَا لْهُ إِلَّا اللَّهُ الْخَالِقُ لَبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسَمْ الْأَسْمَا أَ نه يُبَيِّحُ لَهُ مَا فِي لِسَّمَ وَاتِ وَالْأَرْضِ مُوَالَعَمَّ عُكُدُ هُوَ اللّهُ الْحَيّارُ فِي نَدْ يُوْمَيّتِهِ فَلا شَيْحَ يُعِا يَصِفْرُولا يُوانِ لِهُولا يَشْهُهُ لَيْسُ كَيْتُ كَيْتُكُه شَيْءً عَ لسميغ البصيل للطف المختر فوالله اسرع عاسِيسُ كَاجُودُ الْفُضِّلِينَ الْجُيْكَ عُودًا لْفَطْرٌ وَالطَّالِبِ مُنَ إِلَىٰ وَيَحَمْدِهِ أَلَكُونِهِ إِسْتُكُاتُ عِنْ مُنْ مَلِحُا

 $\mathbf{n}$ 

مَرَ وُتِكَ أَنْ تَصُلِّمُ كَالْمُ خُلِّكُ وَالِهِ وَأَنْ تَفْعَا بختك الحج الزاجي ام يُري المعالمة على المالي المول التاسع رُيْتُهُ عِلَا لِللَّهُ مِنْ فَضَدَّهُ وَلِا لِلْاَالِيُّهُ الْكُلِّلَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فُوَيِّبِكَ إِنَا لِللهِ عِنَا بَكِمُ اللهُ بِهِ نَفْسَ فُوا لِأَنْ أَكْبُرُ فِي تْرَاللُّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَئِينُ لِيْدِعِلْ حِمَا لِيَهْ بِهِ عَنْ شُرُو كُنْ يُنْقَتَهُ وَلَا لَهُ الْآلَا لِلَّهُ اللَّهُ عِلْهُ مِنْ لَهُ لِللَّهِ فِي عَرْشُكُرُ وَكُرُسُيُّهُ ن تَحْتُهُ وَبُنْحُوانَا للهِ عِناسَبَكُواللَّهُ بِهِ عَرَاتُنْ فَكُونُتُ مِنْ أَعَلَّا لللَّهُ مِن نَ تَحْتُهُ فَا لِلْهُ آكِ مُنْ عِنا كَيْرًا لِللهُ بِلَّهُ شُدُهُ وَكُوْرُ اللَّهُ مُرْوَمَنْ مَعَنْ هُوَا لَيْكُورُ لِللَّهُ عِناجِرَاللَّهُ خَلْقُهُ وَلَا إِلَّهَ اللَّهِ اللَّهُ عِنَّا صَلَّاكَ اللَّهُ بِهِ خَلْقُتُهُ بُخَانَا للهِ عِنَاسِكِحُ اللَّهَ بِهِ خَلْقُدٌ وَاللَّهُ آكْسُو ٱكِبُرُ اللهُ مِهِ خَلُفُ هُ وَلَكُونَ لِيهِ إِجَدَا اللَّهُ مِبِمَ لَا لَكُ وَكُلْ إِ إِلَّا اللَّهُ بِهِ مَلَاثُكُ مُونِهُ إِلَّهُ إِنَّهُ مِنْ مُلَاثُكُ مُوسَبِّحًا وَ اللهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُلِكُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

تُهُ وَأَلِحُكُ لِللَّهُ عِلْجِكُ اللَّهُ بِهِ سَمُوا تُهُ " رُخُـُهُ وَلَا إِلَّهُ اللَّهُ عِنَّا صَلَّاكَ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ لِهِ سَمَوْاتُهُ وَأَرْضُهُ وَسُبْحُانَا لِلْهِ عِنَا سَبَحْ اللَّهُ بِهِ سَمُوا تُهُ وَ نْفُ أَهُ وَالْمُهُ أَكْبُو فِي إِلَا يَتِهِ إِلَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُوالْفُكُ وَأَرْفُ إَنْظُدُ لِلَّهِ عِبَاجِدًا لللهَ بِهِ رَعَلُهُ وَيَرَقُهُ وَمَّطَرُهُ نَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ عِنَّا صَلَّكَ اللَّهُ مِنْ وَعُنَّا وَتَرْ قُلْمُ لَّـَنْ وَسُبُحًا نَ اللَّهِ عِنَاسَبَحًا لِللَّهِ مِنْ وَعُلَّا وَكُنَّا اللَّهِ مِنْ فَكُوا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْ لُوْهُ وَاللَّهُ ٱكْبُرُ عِمَا كُبُرًّا لِللَّهِ بِهِ رَعْدُهُ وَيَوْفُهُ وَمَا كَنُونُ لِلْهِ عِلَى اللَّهُ لِلْهُ كُلْسِيُّهُ وَكُلِّلْ ثَيْحُ آخَاطُ

عِلَىٰهُ وَلَا الْهُ اللهُ اللهُ عِلْمُ اللهُ اللهُ عِلَىٰهُ وَسُبْطُ اللهُ عِلَىٰهُ وَلَا اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلَىٰهُ وَسُبْطُ اللهُ عِلَىٰهُ وَسُبْطُ اللهُ عِلَىٰهُ اللهُ عِلَىٰهُ وَسُبْطُ اللهُ عِلَىٰهُ وَسُبْطُ اللهُ عِلَىٰهُ وَلَكُنْ شَهُ عُلَىٰهُ اللهُ عِلَىٰهُ وَكُنْ شَهُ عَلَىٰهُ اللهُ عِلَىٰهُ وَكُنْ شَهُ عِلَىٰهُ وَكُنْ اللهُ عِلَىٰهُ وَكُنْ اللهُ عِلَىٰهُ وَكُنْ اللهُ عِلَىٰهُ وَكُنْ اللهُ عِلَىٰهُ وَاللهُ اللهُ عِلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عِلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عِلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

( r v :

هِمْ الْوَوْفُولُولِيهِ إِكْتُرَا لِيَّةِ الْمِدْرُولُ فِي إِلْهِ الْمُؤْمِنُ أَنْ فِي إِلَيْهِ الْمُ بلهمنته عليه ومتكغريضاه ومالا نقناجه هَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا لِلْهُ مُنْتَهَا عِلْمُ وَمُنْكُغُرُضًا وُوَقِيًّا نَفَا دَ لَهُ وَتُلْبُحُانَا لِلْهِ مُنْتَهَٰ يَعِلْمَهِ وَمَبْلَغَ رِحْلَاهُ وَعِالْانْفَا دَلُهُ وَاللَّهُ أَكُّهُ مِنْتُهُ ﴾ ا، وَمَا لَا نَفَا دَلَهُ اللَّهُ مُصَالِّعَكِمْ مُحَكِّدٌ وَالْ ، كَا دُحَمُ مُعَكِّدٌ أَوَا لَ مُعَكِّدُ وَ إِلَى عَلَىٰ الْحِيْدُ وَا لِلْ لأت وبادكت وترحمت على الراصروال والعارا لأمحشك آلكفة إنقاليثا ك وَقُلْدُ الْ وَتَسْبِيحُكَ وَالْصَّالُوةُ عَلَى مُعْ لِكَ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّهِ أَنْ تَعَفِّرُ لِي ذُنَّ وَأُ برهاوكيرها سرتها وعلابيها واعلا هاقفا لفراغكم وما احصيته وتحفظترونه مِنْ نَعَنْهِ يَ إِلَا لَهُ إِلَّا لَلْهُ مَا اللَّهُ فِي إِرَحُنُ لِإِلَّا لِللَّهُ فِإِلَّهُ إِلَّ وَحَمْنُ يَا رَجِيمُ فِا رَحْمُ إِلَا رَجْمُ امِينَ رَبِّ الْعَالِيرَ

رُو تُؤَكِّمُ مُن عَلِي إِنَّا صِمَ وَا لِإِنَّا لَوْةً نُسُلِّغُنَّا بِهِ رَضُوانَكُ وَجُزَّ امِن سَحَظِكَ وَالنَّارِ ٱللَّهِ مُمَّانُعِثُ مُحَدِّدًا صَدِّ لِللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ مَعْتَامًا مُحُودُاً وَ لَوْنَ وَالْاحِرُونَ ٱللَّهُ مَصِلْ وَسَلَّمُ عَلَيْ لا اله وَاخْصُصُهُ مَا فَسُمِ الْفَصَالَ لُلُ وَ رَ لَ اللَّهُ وُدُووَ مَحِيلًا الْكُذُّ مَانَ ٱللَّهُ مَا سَدِّ كَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِالذِّ كُوْ الْحُوْدِ وَ لُورُوْدِاللَّهُ مَّ شَرَّفِ لُذَٰا نَهُ وَعَظِ لَا عُلَا اللَّهُ بقبنا يبكأ يسبوأو يُدنا حَضَهُ وَاحْشُرنَا بْرَجَوْا مِاوَلا نَادِمِينَ وَلا شَا كِيْنَ وَ بن ولا ما كث ت ولامر ما بان ولا فَهُ نِبُنَ وُلا ضَآ إِلَيْنَ وَلا مُصْلِمُنَ تَدُرُهُ وَ أَنَ وَأُمِّنَّا الْعِقَابُ نُزِكًّا مِنْ عِنْدِكَ إِنَّكَ أَنَّكَ إِنَّاكَ إِنَّاكَ إِنَّاكَ إِ

( VV)

اه ألخذ و قا مُل تَحَدُّ وعَقَّا تُركَّتُهُ عَالَيْهِ للاَوْآتِ وَالشِّي مَا لَّهُ مَّ لَعُطِ مُحَلِّلُ اصَلِّ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَالْ ية اَفْضَالَ تِأْكُ لَكُرْ الْمَايِّهِ وَمُوْرُكُلُ لُعُهُمْ اَفْضَا فالعَطْآء أَنْضَا رِذَلْكَ أَلْعُطْآءِ وَمِنْ كُلَّا فِيهُ لِكَ الْقِيْسِرِ حَيِّ لِأَيْكُونَ أَحَدُّ مِنْ خَلْفِكَ لَاوَلَا احْظَاءِنْدَكَ مَذَ لَهُ وَلَا وسُمُ اللَّهُ وَلَا أَعْظُ لَدُنَّكَ شُمَّ وَإِوْ في ود العيث والروج وقرا والتعمر ومنتمك لة وسود بالكرامة ورخاء لشَّهُواتِ وَلَهُوا للَّذَاتِ وَهِي لا يُثُبُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اللَّهُ اللّ لكُّنْنَا ٱللَّهُمَّاتِ مُعَرَّاصَكِي لللهُ عَلِيْمِوْ لِلإِ عطوا لرنعتروا لفضاكة واحع

كُ لِهُ أَنَّهُ قَدْ مُلْغَ رِسْا كَتَكَ وَ تك وَأَقَامُ حُدُوبُ لِكُ وَصَلَاعَ بِإِهِ كووقف بعهدك وخامك فيسأ وعَدَكُ نُخُلِصًا حَوِيْ إِسْدُا لِيقَانُ وَٱنَّهُ حَ عَلَيْنَهُ وَالِهِ أَمَرُ بِطِاعَتِنَكَ وَأَمْتُرَ بِهَا وَهَٰخِ وَأَنْتَهُوعَنُهَا وَوَالِي وَلِيَّكَ بِالذَّفِيَحِيُّكُ نُ نُوَّا مَعَادِ ٰى عَدُوْكَ مِا لَّذَىٰ تَجُكُ أَنْ لَعَا اللاعكة والهرمام المتقشق كُرْ بِسُلَانَ وَ رَسُولِكَ أمحتل والمحتدف للذ

(r v s)

بْرُوَالْأُمُوْاتَ مِيَرَّهُ قَرَّتُ لِهُ عَنْكُمْ أَ للهئة وأورد ناخوضة واسبنا يكانسه واخشز ، وَيَحْتَ لِوْ إِنَّهِ وَلَا تَصَوِّمُنَّا مُرا فَقَتَ هُ إِنَّكَ كِكُلْشَيُّ قَادُنُّ وَالعَّىٰ لُولُا وَالسَّالُامُ عَلَىٰ رَعَالِمُ لِهِ الْمُلِيِّ بِنَ الْآخَيْ لِي وَرَحْمَرُ اللَّهِ وَرَكَا تُهُ آلَهُ مُ بِتَالُونِ وَالْحِيَاةِ وَرَبُّ النَّمَا إِن وَالْأَرْضِ وَرَبُّ لعالمتن دتتنا ودنيا لآشنا الأقالن أنشاكه لضَمَن لَمْ تَلِدُ وَلَهُ فَهُ لَدُ وَلَمْ يَكُنُ لِكَ كُفُواً آحَ لكت الماؤك بقالدة بك واستعملت ال ك وسدن العقاء بجودك وماد تالأشرا يرك ومردت إفجال بعظيتك واصطفا عَنْ وَالْكُولَا مِلْعَنِيكَ وَآفَا مُ أَلِيكُ وَالشُّنَّاءُ عِنْدَاكَ وَمُعَا الْحَدُولَاكُومِ لَكُ فَلَاسُلُغُ شَيْءٌ مَنْ لَغُنُكَ وَلَا مَقَلِهِ ذَاحَدٌ قُذَارُتُكَ أَنْتُ ج

تُبَيِّرُتُ وَكِمَا آءُ الْلَاجِ أَنْ وَمُعْتَمَلُ حَاجِرُ الطَّالِبِينَ ٱللَّهُ حَرَانِ ٱسْتَكَالُكَ أَنْ تَصَرُّهُ نَيَّةُ الشَّهُوَّاتِ وَلَسْءَ لَكَ نُ نَوْحَمَٰ بِي وَنُتُنَبِّتُ نِيْ كُلْ فِيْتُ لَهِمُ ضُلَّةٍ لَنْتَ مَوْضِعُ شَكُوْ ا يُ وَمَسْتَ لَيْتُ مِثْلَكَ أَحَدُّ وَلا يَقُدُدُ فُذَرَّتُكَ أَحَدُّ نُسُرُوا حِلْ وَالْمُرْواعَةُ وَاعْلَى وَاعْظُ وَاشْرُهِ ذَا يُحَدُّدُا كُرُمُونُ أَنْ يَعَنِيدَ أَنِّيَالَا ثَقُ كُلُّهُ مُعَلِّي فَا نْتُ كُمَّا وَصَغْتَ نَفْسَكَ بِالمَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ أَلَّا اَسْتَكُكُ بِكُلِّ السِّهِ مَوْلَكَ تِحُبِّ أَنْ تُكُنِّى مِ وَيَكُلِّ دَعُوَةٍ دَعًا لَيْ بِهَا الْحَدَّمِينَ خَلَقِلْتَ مِنَ لَا كَلُّ زُالْاخِرْيَ فَاسْتَخِيْتَ لَهُ بِهِا أَنْ تَغُفِّرُ لِهِ ذُنُو فِي كُ قدئمها وحكرشها صغيرها وكيثرها سيتره للإنتهاما علمت منها ومالكراغا وماأخصك عَلِيَ مِنْهِا ٱنْتُ وَحَفِظْتَهُ وَسَبِينُكُمْ ٱنَّا مِنْ نَفَسْبِي للهئة إغفرني وأثث عكى إنك نتاكن الكفار الريحيم باأزخرا لأاحبان

للهُ مَراجِعَلَنِي مِنَ الْذَيْنَ نُوْمِنُونَ مَا لَعْيَم بُقِيمُوْنَ الصَّالَوْةُ وَيَتَّا رَّزُفْنَا هُمْ إِنَّفَقُوْنَ وَاجْ جُمَلُهُ عِنَ النَّهُ تَدِينَ وَلَقِيْنِ أَلَكُ لَقَنْتُ فَا أَدُهُ فَتُنْتُ عَلَيْهِ النَّكَ آمنُكَ ا بَيْمُ ٱللَّهُ تَمَاجِهَ لَبُيْ مِينٌ يُقِيمُ الصَّالَوَةُ وَيُؤْ جُعَلَٰفِيْ مِنَ الْخَاشِعِيْنَ الذَّرُنَّ يَسْتَعِينُوْ بالصِّبُرُوا لِصَّالُوةِ وَاجْعَلَهُ مِنَ الْذُنُ لَا نَوْفُ المُرْتِحُ بَوْنَ ٱللَّهُ مَا جَعَلَهُ مِنَ الصَّابِرُ ثَاللَّهِ مَنَا لَهُ إِنَّ الذِّنَ الْمُ مَهُ مُعَمِّدً فَي الْوُالِنَّالِيلِهِ وَإِنَّا الْكِيْهِ وَلِيَّا الْكِيْهِ وَلَجِمُونَ مُعَـُلْ عَكِيْ مِنْكَ صَافِةً وَرَحْكَةً وَاجْعَلَهُ مُرِيَ لْهُتُكَدِيْنَ ٱللَّهُ مَّ شَيِّتَنِي بِإِلْفَتُولِ التَّايِثِ فِي الْحَيْوَةِ للأنيا وفي لأخرة ولا بجع كذمن الظاليان الله أله لُوْمِنَ الَّذِينَ تَنَوَّ قِيلُمُ الْكَلَّا ثُكَّا لَا كُلُّوا لِمُنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مُوسَانًا مَّوْلُونُ سَلِامٌ عَلَىٰ لَهُ طِنْ ثُرُّا لَدُخُلُو الْحِتَّةَ عِلَيْكُمْ نَعْلَوُنَ ٱللَّهُمُ الْجَمَالُهِ عِنَ لَذَيْنَ صَبَرُمُ وَعَلَيْهُ

rva)

فتخ عَذَاكِ لنَّا بِدَاجِهَ لَهُ مِنَ اللهِ ڵڋۺؙؠٛڲڂٛڹؙۏؙڹ؊ۼٳڹڬٳڹڰۮؾٛڰڹؾٛڡؚۯ لَجِّكُ لِيُ وَنَجِّنَهُ مِنَ النَّارِيٰ الدُّ الرَّاحِيْنَ ٱللَّهُ مِّرَوَاجْعَى لِهُ مِنَ الْحُيْسُنِيْنَ الْهَٰنَىَ الْهَٰنَىَ إِذَا ذُكِرًا لِللَّهُ وَحِلْتَ قُلُونُهُمْ وَالصَّابِرَ مَنَ عَلَى م آئُمُ وَالْكُفِّيمِ لِصَّافِةً وَمَتِّارَزَةً نَا هُمْ يُنْفِقُولَا للهُ مِّرَاجِعَلَىنِ مِنَ الْدِنْ مُمْ فَحَ يَا لَلَهُ يَنَ مُهُمِّنَ لُلُغُومُعُرِضُونَ وَا لَهَ نُهَامُمُ لِلرَّ كُومَ لُوْنَ وَالَّذِينَ فُمُ لِفُرُوجِ إِمْ حَافِظُونَ الْأَلَّا لْلُهُرِّوَاجْعَلُوْمِنَالِّلَاْنَ كُمُ لِأَمَّا نَايِّهُمُ وَ عُوْنَ وَالَّذِينَ فُرُ بِسَهَا دَايَهُمْ فَآلَمُونَ وَ نَّذِيْنَ يَرِثُوُنَ الْفِيُّهَ وُسَهُمُ ذِيهَا خَالِدُونَ الْبَيْنَةُ لَبِينَا شُفَقُونَ اللَّهُ مِّ إِنَّكَ جَعَلْتِنَىٰ

(۸۲

مُ إِلَىٰ يَاثِمُ لَاجِعُهُ نَ ٱللَّهُ مَّا جُعَلَهُ عُوْنَ فِي الْخَرْ إِتِ وَهُمْ لَهَا سَا بِقُوْنَ وزبك فاتتح كالمفاكفة يَى مِن جُنْدِكَ فَإِنَّ جُنْدَكُ مُمْ الْغَالِكُو مُقِنيُ مِنَ لِرَجْنِ الْمُحَدِّةُ مِنْ خِلْامُهُ مِسْكَ لِكَ قَلْمُتَنَّا فِسَ إِلْمُتِيا فِيهُ وِنَ ٱللَّهُ مَّرَّاتِيا ربطًا المُغْرَبُونُ ٱللَّهُ مِنْ و والا تعفر لي وترحمني إك. مْنَ ٱللَّهُمْ سُوْا لِيَّ التَّيْسِيرُ لَعَبْكَ التَّعْسَيْرِ مُكُلُّ فِي أَجُو الْحَدِّ مُعَنُّون رَبِّنَا اِبْتَنَا سِيمُ بِهُ ٱلنَّادِي لِلإِعْمَانِ آنْ امِنُوا بِرَيْكُورُ فَا رتتنا فأغفِرْ كِنَا دُنُوْسُادٌ كَفِرْعَتْ اسَيْطُ عَرَالْأِيْوَا وِ دِينَنَا وَإِينَا مِأْوَعَدُ بِينَاعَلَىٰ دُسُهُ النَّهُ مَا لَعَنْمُ إِنَّكَ لَا يَخُولُونَ لِكُ

117

مِنَ الْذَيْنَ يُوْفُونَ بِعِمَا دِلاَ وَلا يَنْفُضُونَ لَكِئا رَمِنَا لَّذَنَّ يَصِلُونَ مَا آخَرًا مِنْكُرِيجُ أَنْ يُوْصَلِّ بَخْشُوْنَ رَبَهُمُ إِنْ يَخَافُونَ سُوَّءَ الْحُسْابِ ٱللَّهُمَّ مَعَ لَهٰءِ مِنَ الْذِيْنَ صَبِرُوا ابْتِغَاءُ وَحِٰدِ رَبِّهِ وَآفَامُوا لَطَّافَةٍ وَإِنْفَقُوُّا بِمِتَّا رَزَّفَنَهُمُ سِحَّا وَ بنيكة وكذرؤن بألحسنة التستفة م مُعَقِيمًا لِدُارِدَ مَنِنا وَابْنا فِي لِدُنْ يُناحَبُ مَا اغ وحسنة وقناعدات الثال أرعكمتما فالوم القافظات هُ مَّا الْحَدَلَةِ مِنَّ مَا فَأَكَ مُؤْمُنًا قَدْعُلَ الصَّلِيّ تسككنتك الدَّرَجْ إن ألغُ لِ فِجَنَّاتِ عَلَىٰ *ٷ؈ڹٛڿؘؿ*ٵڵٳؘۻ۬ٳۯٲڵۿۜ<u>؞ۧٳڿۘۼؠڿؠٙڽؙؠۘڒؘٷ</u> يَّةُ وَلُوْنَ رَبِّينًا المِثَّا فَاغُفِرْ لِمَنْا وَانْحَمْنَا المَثْنَا إُلغَا فِرُينَ فَأَدُحُ الرَّاحِ بِينَ ٱللَّهُمُّ وَابُحَمَّ لِمِنْ ثَلْ عِنا دِكَ الْذَبْنَ يَمْتُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْمًا وَاذِ

714

كخاهلون فالؤاسلاما والذن يبيتق برسيحكا وفشاما والذئن يقولؤن وتتياامر بَجَهَنَمُ إِنَّ عَذَا بَهَا كَانَ عَزَامًا إِنَّهَ وت مُستَقَرًا وَمُفَامًا وَالْذَنْ وَإِذَا الفَقَوْ الْمُرْ رُ فُوْا وَلَوْمِهُ وَوُوْا وَكُمَّا نَ بَيْنَ دِ لِل قَوْا مَّا وَالَّذَّا يَذَعُوْنَ مَعَ اللَّهِ إِلْمُا الْحَرَوُلَا يَقْتُلُوْنَ النَّقَارُ وَ حَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِا كُونَ وَكُنَّ بَعْدُ لك مَلَقَ آثَامًا يُضاعَفُ لَهُ ٱلْعَدَاكُ مُومِلًا لِثُمَا غُلُدُ فِيهُ وَصِّنَا تَاوَالْذَنِي لِا يَشْهَارُونَ الرِّيُودَ ذِاحَرُ وَإِبِاللَّغُومَرُ وَإِكِرامًا وَالَّذِنَ إِذَا دُكِّرَةٌ إيات ربيام كذيجية فاعليها ضميا وغنانا ألكفة بْعَلَمْ مِنَ لَذَينَ يَعَنُوا وُنَ رَتَنَا مَتُ لَنَا مِثُ رُوا جِنا وَدُرِينًا نِنا فُرَّ مَّا اَعُيُن وَاجْعَلْنَا لِلْتُقَمِّمُ نَامًا ٱللَّهُمَّ احْمَلُنَا مِنَ لَدَيْنَ يُحْزَوْنَ ٱلْعُنْوَةَ إِحَارُهُا وُيْكَقُونَ نِيهَا تِحَيَّةٌ وِسَكِرُمًا ٱللَّهُمَّ جُسَلَتْ مِنَ لِنَهُنَ يُحِلُّهُمْ ذَا كُلُّقَنَّا مَا قِينَ فَضًا

لمهُمَّا بُعَلَمُ فِجَدُّنَّاتِ لَنَعَيْمِ فِجَدًّ ڔ؈ۮۊ؏ٮ۫ۮڡڵٮڮؗڡؙڠؾٙڍؠٲڵڷڡؗؠٞۅٙ نَةُ نَفِينُهُ وَاعْفِرْ لِي وَلِوا لِدَيَّ وَلِنْ دَخَلَ بَيْ ا وَلِلْوُمُونِ مِنْ وَالْوُمُونَاتِ وَلَا تِرَدِ الطَّالِلْ فَيَ ارًا رَبُّنَا اغْفُرُ فِي وَلِوْ الدُّيُّ وَلِلْهُ فَي مِن ربقة والخيساك الكفئة انفقه كناوكا بِقُونا بِإِلاَمْانِ وَلا تِجَعُهُ فِي قُلُو مُنَا يِغِيهِ

يَوْمَرَمَةُوْمَا لِكُمْ الْكُلُّهُ اللّهُ مَا كُوْمَ الْمُا وَكُلُّ خُولَا اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُولُولُلّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

711

شَمْسًا وَلازَمْهُمَ رُاوَدانَ فَعَلَمْهُمُ ظلا له نها تكذيبُ لأوبُطابُ عَلَيْهُمْ لايتَ فِمِزْفِ وَأَكُوٰ إِبِ كَا مَتْ هَوْ ارْبِرَا قُوا دِيرَ مِنْ فِضَا وِقَدَّ تقَدُّرُّا وَيُنْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسَّا كَانَ حِزَاجُهَا عَمُواسُقِينَ كَمَا سَفَتْهُ مُرْسَرًا مَاطَهُو كُاوَ لَيْتَهُ إِلَى الْمُؤْتُونُ فَضَّةً وَارْزُقْفِكُمُ ارْزُقُ مَشَكُوْرًا رَبِّنَا لا رُحْ غُولُوْ مَنِا بِعِثْ لَا إِذْ عَكَ يَتَنَا وَهَبُ كَنَامِنُ كَذُنكَ دَحَكَةً إِنَّكَ لَنَتُ الوهاب وانجع لمغص لمتابرين والمشارد فإن كالطانتين والمنفقين والمستنغفرين بالكسكا وتينا لا تُؤاخِذُ نَااِنُ مُسَينًا آوُ آخُطُا مَا رَبِّنا وَلَا تَجِنُ لَعَكَنُنَا الْمُرَّاكُمُ الْمُمَلِّكَ مُعَلِّي لِلْأَنْنَ مِنْ أقبُلِنارَتَناوُلا يَخِتَلُنَامَا لأَطَاقَةَ لَنَابِبِواعُفَا عَتْا وَاغُفِرْ لَهْ الْمُواْرَحُمْنَا ٱنْتَ مُوْلِينًا فَانْصُرْا عَكَ

لِعَةُ مِلْكُمْ إِنِّ اللَّهِ مَرْائِذٌ أَسْتُلُكُ أَنْ اللَّهِ مُراتِكُمُ أَنْ اللَّهِ مُراتِدٌ أَسْتُلُكُ أَنْ ا بطاليجا لآغما ل وَأَنْ تَعْطِيتُ لِلَّذِي سَأَلْتُكَ لاَ مَرْأَلُفِعُنَا لَيُنْكِعَانَ رَبِيًّا لُعِزَّةٍ لَهُ دَعْوَةً أَكِوَيّ وَالْذَنْنَ يَلْغُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجَدُ مَنَ لَمِنْهُ بْئُ إِلَّا كُنَّا سِطِ كَفَيْتُ وَإِلَّا لِكَا ٓ وَلِيَكُلُّعَ فَأَهُ وَمِنَّا لمؤسأ لعنه ووما دغآؤا انكافة بن الآفي منكذلإ وَيِلْهُ يَنْكُرُ مُرَفِّ التَّمَوْاتِ وَالْأَرْضَ طَوْعًا وَ وَصًا وَظِلاَ لُهُمْ بِإِلْغُدُةِ وَالْاصْالِ ٱللَّهُ ۗ إِل مُنْ آكَ أَنْ تُوْءَكُ بِي وَتُوْحَهَى لِارْوُ فِي لِارْجَا لَهُ يَوُوْالِكُ مَا خَلَةَ اللَّهُ مِنْ ثَيْحٌ \* تَنَفَّتُوُّ طَلْأُ عِنْ لِبَيْنَ وَالنَّمْ أَيُّلِ سُجَّدًا لِللَّهِ وَهُمُ دَاخِرُوْكِ وَ بِنْهِ يَنْصُونُ مُا فِي لِسَمَوْ ابْ وَمَا فِي َالْأَرْضَ مِنْ فالكلآ تكأة وأثمؤلا تشتككرون ويخا مِنُ فَوْقِهُ مِ وَيَفَعُلُونَ مَا يُؤْمِرُ وُنَ ٱللَّهُمَ ابْعَيَا مِنَ الَّذُنِّي يُؤْمِنُوْنَ بِأَلِغَينَ كِي يُقِمُّونَ الصَّلَقَ وَيُوْ يُوْنَا لَإِنَّكُوٰ ةَ وَيَوْمُنُونَا عَالَوْلَتَ فَاتَكَاوُكُ لَكُ وم الْمُوْالِهِ الْمُوْالِهِ الْمُوْالِهِ الْمُوْالِهِ الْمُوالِةِ الْمُوْالِهِ الْمُوْالِةِ الْمُؤْلِقَالَةِ الْمُؤْلِقَةِ الْمُؤْلِقِيقِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

٩ يسرو المعارة يعدون المحارة المحارة والمحارة والمحارة والمحارة المحارة المحا

نَّلُ مَن تُلْخِيلِ لِنَا رَفَقَكُمْ ٱخْرَبْتُهُ وَمُ يْ انْصَادِ رَبِّعَا إِنَّنَا سَمِعَنَا مُنَا دِكّ دِى لِلاَيْانِ انْ امِنْوَا بِرَبِّكُوْ فَامَثَالَةً ا كنا دُنْوْمَنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِتِ عَاتِنَا وَيُوَفِّنَا مَعَ ٱلْاثِلَا وتتناوا يناما وعدتنا علائسك ولاتخذنا العين تراتك لافخاك المعاد الذوراق الله يُحِدُ كَا يُمْزَيْنِ فِي الشَّمَا وَاتِ وَمَنْ فِي لِلْأَرْضُوا لِتُتَّمِّيهُ وَ عَدْرُوالنِّيْ وَيُولِيُهِال وَالنِّيرُ وَالذَّوْ الْحُكَدُونِ لَذَّ جُقَّ عَلِينَهُ إِلْمَانًا بُ وَمَنَّ يُهُنِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ مُكِّرٍّ للْهُ يَفْعُ إِنَّمَا يَشَأَءُ الذَّكَ عُلَقَ اللَّهُ إِلَيَّا بَنْهُمُ مَا فَ سِتَّكُهِ آيَا مِرْثُرُ اسْتَهُ عِكَلَى الْكُنِّرِ لرَّحْنُ فَاسْتُلْ بِلِهِ جَمَّرًا وَإِذِا قِيْكُ لرَّغُنْ فَالْوُا وَمَا الرَّحْمُ مُ ٱلنَّكُيْنُ لِلاَتَأَكُرُ فَاوَذَا كُهُ نُهُ إِلَا لَهُ عَلِينَ السَّالِي لِلهِ إِلَّا الشَّالِحِينَ أَنْ بُصَالِحِ الْأَعْدَالِ وَإِنْ نَسَنْتِحِكَ دُعْاكَ

وْنِ لِلْهُ وَذَيَّنَ لَهُ الشَّيْظَانُ آعُمْ بُعُلِنُوْنَ ٱللهُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ا وُقُوابِياتُ مُنْ لِفَآءَ بِوَهُ كُمْ هَانَا ا فذوة واعداكاكا يُ بِلِيا تِنَا الَّذِينَ إِذْ في الحاربه موهر اخع كفرمة

للهنة إجعالني من الذن جعلت لهم كُـأُونُ نُزُلًّا عِنَاكًا نُو ايْعَكُونَ قَالَ لَقَكُو ال نَعِيتُكَ إِلَى يِغَاجِهِ وَإِنَّ كُبُرًّا مِنَاكِمًا المُزَعَلَىٰ فَهُضُولَ؟ الَّذِئنَ أَمَنُوا وَعَمَلُوا لتثاليكات وكالميان مافروظن مذاؤؤ إعتا فتنتاه فاستغفر كه وتخز لايعاواناب وم إياتيه الكيث كالنقيا ووالشكث والعكر لأنشئ فتميركم لالكقته واشطئوا يله الذي خلفها نُ كُنْ نُدُرِاتًا وُ فَعُدُونَ ٱللَّهُ مَرَّانِكَ الْغَفْو التحفروآنا الكذبك كخاط اللهي كانت كفط وَإِنَا الْمُتَا عَلِي ٱللَّهُ إِنْ الْمُعَالِينَا فِي أَوَا ذَا الْعَنَائِينِ اللُّهُ عَلَىٰ الْعَيْمِ عُمَا مَا الْفَصَّدُواَ لَلْهُمَّ الْسَكَ الْسَكَ الْعَرْ وَإِنَا الذِّكُ لُكُ اللَّهُ مِنْ النَّالُهُ عَلَّانُنَّا لَهُ وَإِنَّا الْحَالُونِ ٱللَّهُ خَلَانَكَ لِمُا لِكُ وَأَنَا الْمَلَوُكِ ٱلَّهُ مَرَّا الْمَالُوكِ ٱلَّهُ مَرَّا اصْرُف عَنَّاعَذَابَجَهَا مُرَاتَّعَذَا بَهَا كُانَ عَزَامًا إِنَّهَا سأءت مُستَقَرًا وَمُفامًا سَمِينًا وَاطعتُ

صِدْق وَاحْسًا لِيْ مِنْ لَدُ ثُلَّا لَهُ مُنَزًّا مُنارًّا مُنارًّا وَكَا وَأَنْتُ كَنُوْ لِهُنَ رَسَّا نَشَرَجُ لِيُصَالِحُ وَكَثِّرُ لِمُا فَرَحُ اعَهُ إِذَا وَلا خُوانِنَا الَّذِينَ سَيَقُونَا مَا لَا يُكُ فَ قُلُو مِنْ اغِلَا لِلَّذِينَ الْمَثُولِ رَبِّكَ ، وَوُنْ رَحْرُ رَبِّنا وَيْنَ عَكَنَّا إِنَّكَ آنَتُ إلى لوتحيرُ وَادْتُمَنَّا وَاهْدُنَا وَاغْفُرُ لَنَا وَاغْفُرُ لَنَا وَاعْفُرُ لَنَا وَاعْمُ أغارناا خركها وكحثراعنا لناخوا تثهما وتحتم فاتؤمر لفآؤك والختركنا مالتعاكرة ياحج يؤهم فاتي بيختك استنعبث يافاديج آكم كأشفا لعَبِّرَوَالْمُجُبُ يَعْوَوَالْصُطَّرَبُ زحزا الذنبا والاخرو ورحيمهما إرتق نَيْعِ هُوا بِجِي رَجْمَةً تَغْنُينِينِ هِاعَنْ رَجْمَةً مِ الاَ اللهُ مَرْلا آمِيُلكُ مَا أَرْجُوا وَلا اسْتَطِيعُ درخ

هُوْ لَهُ مُرِياً لِرُصّادِ السَّكَالُكَ أَنْ تَصَّا مُحَدَّدُ وَكُنْ بَحُوْلِ فَوْلِيجُ وَتَحِيْدٌ رَمَا إِ أَيْثِمِ ٱلْمِقَابِ إِنَّكَ جَوَادكِ رَيْدٌ وَقَالٌ فَقَادُ تَتَهُن لِيَّيْاتُ وَالْحُسَنَاتُ بَيْنَ مَوْابِ وَعِقَابِهِ فَقَكْمَ وَهُذَا نُ تَكُونَ مُلْفُلُ لَنَ تَعَوَّلُهُ لَكَ اللَّهِ بِفُوادِحَ ٱلْمُبُوبِ بِجُودُكَ وَكُمَاكَ بِإِغَا فِرَالدُّنُو ِنصَّفَخِ عَنْ زَلِلهِ فَلَيْسَ لِمُسَتِّكُ رَثُّ أَرْتِحَهُ فِعَمْ وَلَا إِلَٰهُ ٱسْتُلَا جَيْنَوَ فَا قِتَى وَمَسْكَنَتِي سِوْاِكَ وَلَا زُنْدُنْ مِنْكَ مِالْخُنْكَةِ بِالْمُقِنْدَ ٱلْعَكَرُ إِتِ وَكَا شِفَ ؙڷڬۯؙٚؠٚٳؾٳڵۿۼڛٛڗؽ۬ۏٙؾٚڷٮٛؿؙؠٳڗٙڮ؈ۜۺؙڔٛڎؖڠ إولِيَّا لِيُتِيءِ وَسَنَهُ إِينَ النِّقَرُودَ آئِمَ الْجَهَلُ وَالْكُرَّمِ مُصُدُّ مِنْكِ بِمَعْفِرُ قِيلًا يُقْارِنُهُا شَفَّاءُ ۗ وسفادة لائدانهااذى كالمفيف تقتاك وتعجثا وتجزِّنْ بْنِي هَوْ بِفِنَا تِ مَعْصِيَتِكَ وَلا بَحْمُ كُلْلانَارِ عَكَ سُلْطًا نَاإِنَّكَ آصُلُ لِتُقَوِّيٰ كَامُلُ الْمَغَيْرَةِ وَقَالُمُ

دَّعَهُ ثُكَّ وَّتَكُفَّلْتَ بِالْآجِايَةِ فَلا تَخْتُ وَلَا تَحَذُنُ لَ طَالِمَ لَكَ وَلَا تَرَيُّنُا مِلَكَ يَا حَبَّرُهُمَّا وَاسْتُهُ لِكَ بِرا فِينَاكَ وَرَحْمَيَاكَ وَوَذُوانِينَاكَ دَ بُو بِكُتَاكَ يَا مَنْ ثُمُوعَلِ كَالْ لِثَنَى ۚ قَارُ بُرُ إِ لْلَهِ مَيْ مُجْسُطِ فَا كِفِنْهُ مَا ٱصَّتَىٰ مِنْ أَمِنْ دُنْيَا خِرَتِي فَانَكَ سَمِيْعُ الْدُعَآءِ لَطِيْفٌ لِلاَدَ عَالَوَا للحَمَّرُ: أَوْجَمْتَ لَهُ حُلُولُ ذَارَكُو المِتَكُمَّ عَاصَهُ لانخضاصك بجزئل واهيك في دَيَج تِكَ مَعَ الَّذِينَ أَمْعُ مِنَ عَلَيْهُ مِنَ التَّدَيَّةِ مِنَ التَّدَيَّةِ مِنْ وَالمِيِّهِ والشفانآء والضالحان وحكرتا وكظك رقبف وَمَاا فُتَوَضَّتَ عَلَى فَاحْتَمْ لَهُ عَنَّ إِلَيَّ مَنْ أَوْحَدْتَ حُثُو تَهُ مِنَا لِأَنَاءِ وَالْأُمَّيَّاتِ وَالْإِخْرَةِ وَالْإِنَّا فَإِ وكفرمع المؤمنين والمؤمنات إتائ باغ سع التركاب وذلك عَلَيْكَ لَسَرٌّ يَا أَرْجُوا لا الحِمْنَ لَالْمُنْعَلِا نُحَيِّرًا لَتَبِي وَالِهُ وسَسَلَمَ لِسَسْلِمً

عَاءُ مِنْ قَدَا شُتَدَّتُ فَاقَتُهُ وَ قَلْتُ إِنْ لَمَ تُمَا إِنَّ كُمُ هَاكُ وَإِنِّ لَمُ مَسْتَنَقَّ مَا أَنَّ عُمَّا فِي مَا سَيِّنِكُ وَمِهُ لا يُوال وحتيك انقطع التجاولا منك الله 猫儿猫瓜 狐

معالارعتة والزباس عتني مالارعة المجتنى عدة القالي الخالي لظال ينابيج المخفق وودة فكالعتب نافت الاحيه كال بفتاخا والريحا للشيع بعصروالكث فهوستاسيء مصنفي لشيعه تبصرة المتعللين فالطهارة الحالة مات ذرواللتالى تخير قصياتخ الازدس المالقى في المرعل النصارى ستالله فاخاك لمفد والستف شرة تجرب للسكالية الحسكره

اللهج بنورك امتكت نغمتاك أصحت وأمسه استغفاك منهاؤآة ك النك دُرُهُ يِكَ فِي تَعَرِّكُمْ إِنَّهُ إِنَّا فِي مَكْرُهُ ن شرم واستعن كا عدد إنكان كشين لظالمن آلآ وعَالَى عَلْثُ أَدْ هَنْدُكُ أَدْ وَمَنْتُهُ وَمَنْتُهُ عَيْرَ كُخِنُولًا فَاضِعِ مِا أَذَهُمُ الرَّاحِمِينَ لَّهُ مِّرَانِي آعُهُ ذُبِكَ أَنَّ أَيْ لَ أَوْاذِ لَ أَوْادِ وُانْضَا ۚ إِوْاَظْلُمُ الْوَاظْلَمُ الْوَالْطَلِّمُ الْوَاجْمَةُ لَى ٱ عَلَى يَاذَاالُعَرَ شِنْ لَعَظِيمَ وَالْمَنِّ لَقَادُهِمِ قَبْارَكُتُ تيدنا فحترة والدالظامين

(1917)

يُلا بِكُونِكُ مَا دُائِمُ لا رصياعلا نحظرواها بتنه وافعا لله و المالة الأصباح وحاعل ازُحُمُ الزَّاحِيْنَ اللَّهُ مُرَّانَكَ أ الله عَيْرُكُ وَالْبِيَابِيْعِ لَيْسَ وَعُلْمَ لا المُرْغَيْرُ الْفَانِيُ وَالْحُكِمُ الَّذِي لِقُ مَا يُزِي وَمَا لَا يُزِي كُلِّ يُومِ آنْتَ فَيُ رِشَا نُكَ لِغَفْ ةُ لِوَلَدَبُ وَاخِوابِ لِمَا اَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمُ أَ للذا للهُ رَبِّهُ لا الشرك به تشمًّا لَلهُ كَتُ

دُرِكُ الْآصَارُوهُ الْلَكَانِكُ الْخَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَّا أَكَ وَا نَكَ مَا لَيْغَا أَوْمِنَ أَمْرِيكُو فِي وَآتِكِ لثَكَ بَيْتِكَ مُجَدِّدٌ نَبِيًّا لِرَّحْمَةِ صَلَّى لِلْهُ عَ له الطِّيِّهُ } إلاَحْيادِ مَا يُحِدُّ الْذَاتَةُ تَعَ تُكَ وَعَلَىٰ إِلِكَ الشَّكَ مُنَ الطَّامِةِ ثِنَ وَأَزُّهِ لَهُ وَالْفَتَ عَلَيْهِ مُحَتَّلًا مِنْكَ وَاسْتُمْلُكَ مِاسْمِكَ مَعَاكَ بِهُ يُحَمِّلُ مِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَعَفَرْتُ لَكُ تَقَكُّرُهُ مِنْ ذَنبُهِ وَمِا تَاخُّو وَاثْمُنْتُ عَلَيْهِ مُعْتَلَّمُ مُعَيَّ نْ نُصَالِّعَ لِلْ مُحَالِّ وَالِهِ وَانْ تَعْعُلُ فَي مَا آيَثُ لْمُدُالِّهِ مِنْ أَنْ السَّنَاكُ مِعْلِقِدِ الْعَرَمُنَ عُنْ

pak)

ٳۅۯؙڡٛڹۥۜؠڗٞۘۄؘڵٵڿۘۅٳڛؽؙڵڬؙڵٲڷٚۿ مادِّحْتُمُ مَا وَالْعُكَلَالِ وَالْأَكُوٰ إِمِرالِكُ الحدًا وُرُدًا صَمًّا فَآتُمُا مِا نَصْطُ لا إِلَهُ مَنْتُ الْعَزِيزُ الْحَكَمُ إِنْتُ إِلَى ثُوا الْكَ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ عَلَيْ عَلَى عَلَى خَلِي وَاللَّهِ وَانَ ثَلْ ، وَإِنْ تَعْفُلُ فِي أَانْتُ آهُ لكرم والوآفة والإتخة والتفضا الله عث ورقع الواجلالا لا ادعه المعله إلما الحرولا وَمُا أَخَافُ مَشَقَّتُ لَأُولَتُ لِي مِا آخِافُ عُسُرَّةً

وعآئي في الشيّع بين المتعانوا الأفوع النتقتل الله تمطوقتيا نُحُنَّلُنَّ مَا لَا طَاعَةَ لَى يَهِ حَبِيثِيَ لِللهُ وَ يَعَ وَامُكُمْ لِيُ وَلاَ يَكُمُ لِي وَامْكُمْ لِي وَامْكُمْ لِي وَامْكُمْ لِي وَامْكُمْ لِي وَامْكُمْ لِي وَا كُ لِمَا لَكُمْ مِي إِنَّهِ السَّنَّوَ رُعُكَ دِنْمِ فِكَ إِنْ فِي كُلِّهِ اتيم أغمال وتجميع ماأنغمت عكن بدفي فَأَنْتَا لَذَيْ لاَ تَضِيعُ وَدَا تَعُنْكَ ٱللَّهِ لُ اَحَدُّ وَلَنْ اَجِدُ مِنْ دُوْنِكِ لَهُمَّةُ صَا عَلَا جُعْلُ وَاللَّهُ وَلَا تَكُا وَهُمُ عَيْنِ أَيْدًا وَلا تَنزُعُ مِنْ صَا ليتنه فارته لإما نعم لنا اعظيت ولامعنطي منفع ذااليكلمذ

7 (1200)

أعكمته فمالد مركفامس العثا وُونِهُ بِكُلِمًا بِيَاللَّهِ التَّآمَاتِ لَتَى لا يُحَاوِزُهُ وُّوَلِا فَاجَوْمِنُ شَرِّمَا ذَرَا فِي لَأَرْضِ وَمَا يَخَرَجُ نهاؤما يتزل من التكآء وما يغريج فهاوين شر الوارق للشل كالتها روين تترخم طارق الإطا رُقِي بَخِينُ مَا وَحُمْنُ مِا آدِيجُوا لوَّ إِحِمْنَ ٱللَّهُمَّةِ يَتُلُكِ إِنِّمَا نَالًا يَرْثَكُ وَتَعَمَّالًا بِنَعَكُ وَفُ فيتة لمخدوا إيه الأخيارا لطت أن في على جنة كخلامة التبيين والصديقين والشهكاآء الحِن وحَبُ الْمُ لَأَكَ رَفَقًا ٱللَّهُ الْمِرْ زُوْعَتِي وَالسِّنْزُعُورُتِي وَآقَلِونِ عَمْرُتَے فَآرَتُكُ اللّٰهُ لاالة الأآنث وخذك لاحة لك لك لك لك لك الْحِدُ وَانْتَعَالِكُ لِآتُومُ عَدَرُو اللَّهُمَّ لِنَّهُ

ستاك لاتك نت أنسئول المحود المتوحلة وَٱنْتَاٰلُكُتَاٰنُ ذُوالْاجْسَانِ بَكِيْمُ السَّمُوّا ت لأَرْضُ ﴿ وَالْجَلَا لِ وَالْإِكْرَا مِلَنَ تَغَفِّى لَهُ ذنؤن كلها صغنها وكبترها عدما وخطاه وَمَا نَسَنُهُ أَنَا مِنْ نَقِينِهِ وَحَفِظَتَهُ أَنْتَ عَلَى إِنَّكَا لتَّقَا كِ لِنَجِيْمُ يِا اللهُ لَا يَدِيْمُ السَّمَوْا يَعَالُهُ ياذَ الْحَالُ لِ وَالْأَكْرُ إِمْرِيا صَرَيْجَ الْشُنْتَصُرِ خِيْرٍ وَ مَاعِنَا خَالْمُكُنَّةُ مُنْ وَمُنْتَهَا وَهُنَا مَا لِنَاعِيْنِينَ تَنْكُ الْفُرَيْجُ عِنَالُكُونَ مِنْ وَانْسَالُمُ وَمِعْ عِرَ لَعَوْمُهِانَ وَأَنْتَ مِخِيكَ دَعُوَةِ الْمُضْطَرِّرُوَأَ لة العالمان وآنت نحم الزاج أن وآنت كاشه للكرْيَةِ وَمُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ وَ قُلْضِ كُلِّ خَاجَةٍ لْعَلَى حُجُّدِ وَالِهِ وَا فَعَالَ فِي مَا ٱمْتَ آصَالُهُ ۖ لَا له إلا أنت رَبِّي وَأَنْتَ يَاسَيِّدِي وَأَنْكَ لِلسَّالِي عَلَيْكُ وَ إِنْ عَيدُكُ وَانْ امْتَكُ نَاصِيَوْ مِلَاكَ عَلْتُ مُثُوعً وَظُلَمْتُ نَفِينُهُ وَاعْتَرَفِي بِذَ نِهِي دَا فَرُدُو

¥ 91)

كَ مَأِنَ لَكَ أَلَىٰ مَا مَنَّا لَى يَا مَدُ أرض باذا تحالال وألاكزام وَرَسُولِكَ وَعَلِيْ اللهِ افْضَارَهِ الكحدمن خلقتك وأستكلك مالفتك تقراكبج فَلَقْتَ بِهَا الْهُوْ لِيَجْعِلِهُ إِلَيْ فِي لَكَ اللَّهِ لَكَ الْمُؤْلِثُهُ فَي لَكُوا لَكُوا لَكُوا لَكُوا بالغ وَحاسِدٍ وَعَدُ وِ وَنَحْا لِفِ وَآسَتَكَكَ باللَّهُ إ نْذِي سَعَتْ بِدِالْجُهِلَ هُوْ مَهُ كُلَّاتُهُ ظُلَّاهُ لَتُ لَقَيْنَةُ مِا آخًا فَهُ وَلَحُدُونُ ٱللَّهُ مِنْ إِنَّ آمِ ثُرَعُ فِي نَحُوْرُهُمُ وَأَعُولُهُ مِكَ مِنْ شُرُورُهُمُ وَأَبُ بِ مِنْهُمْ وَاسْتَعِينُ بِكَ عَلِيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ رَبِيجٌ يُرِكُ بِهِ وَلَا أَيْحَانُ مِنْ دُونِهِ وَلِتَّا أي عليم لل المؤمر الشادر والم مِّصَاعِلا مُحِيِّكُوالِ مُحَيِّدِ وَلَسْعُلْكَ لَا رَبَّ تتموات لتبيع والارضائن التبيع معافي هرح ينهن وركبًا لتبيع كشاب وألفرًا بِ العَظِيرِورَةِ مَبْرَةً بِلُ وَمُنِكُما لِشُكِ وَالسِّرَا مِثِيلُ وَرَبِّنَا لَكُلَّا لَكُهُ

الجفين

إنشا لتبيتين والمرسكان ووك سُنِيُ لِكَ ٱللَّهُمَّ مَا مُد تَهُوُمُ بِهُ السَّمْ فَاتْ وَتَعَوُّمُ بِهِ ا ويداخصيت كثل المحارقذة يخيال ويه تثنث الأخيات وب لُهَ تِنْ وَيِهِ ثُنْثُوعُ التَّحَابَ وَيُوْسِلُ إِلَيْ وَيهِ حَرْرُقُ الْعِيادَ وَبِهِ اَحْصَيْتَ عَلَّهَ لِرَّمْ اللَّهِ مِنْ يَفْعُكُ لُمُ السُّنَّ أَنُو مِهُ مَقْوًا ئَيْنِي كُنْ كَنِيكُونُ أَنْ شُكِيدُ فَغَرِي بِغِنْ وَأَنْ تَشْنَجُتُ لِي دُعَا إِنَّ وَتُعْطِيِّهُ مُ وَمُنَايَ وَأَنْ تَجَعُلُ فَرَجِعُ مِنْ عِنْ لِلَّهِ برَمْتِكَ فِي عَا فِيهَ وَآنَ تُؤْمِنَ بَوْ فِي وآن تحيثتني فإتقرا لنع وأغظم العامة الفَضُ كِل لِرْزُقِ وَالسَّعَةِ وَاللَّهَ عَتِرُو تَرُذُنَّ فَيْ اللَّهُ

عَلِيمًا آيْنَتَهِ مِصَلُحْ لِكَ لِي ثَامًا آيَدًا مَا اَنَفِيكُمَ

إلك بنعتم الأخر قواللط تمسر أخ ة وَالْكُ الْوَالْتُهُ أَرْ وَالْوَيْةِ لسَّمَعًا دِنُ النَّحَةُ وَالْخُلْلُانِ وَٱلْخَرُ وَالشَّ هُ وَيَا وِكُ فِي مِينِي لَذَى هُوَمِيلًا كُوانِمِ فِي دُنْهُ لتخ فهامبيشتي واخرتي التح الهامن فتكدونا جَيِيعِ الْمُؤْرِيُ لَلْهُ مِّراَنْكَ لِلْمُؤْلِا إِلْمَا لِالْأَالَةُ الْمُأْتَ يَعَدُكَ حَتْ وَلِفَ آوُكِ حَيُّ اعَوْدُ بِكُ مِنْ شَرِالْحَيْ والمكات وكفوذيك من متكاره الثنا والأحرة لِعُونِمِكُ مِنْ فِيْتُ وَالدَّجْ الرَّجْ الْأَوْلُونُونِ الثَّلُ عُولُالْكُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْمُ الكَسَرِ إِذَا لَعُوْ . وَلَعُو يُدِيكُ مِنَ الْخُوْ إِذَا لِسَرَّتُ لِللَّهُ فكأسبق من قائم ماكسيت وجنيث ببخل فينو اكُ مِنْ مَا لَا آمُلُكُ مِنْهَا خَ لَعْ وَلَوْ آفُكُ عَنْكَ اللَّهِ مِنْ وَلَا أَنْ عَنْكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ و و الرقعي سُوعَ قَدُّ عَنِّوْ آنْتَ عَلَّمْتَ فِي إِرَبِّ مَا لَمْ أَعُلِّمُو رَوْقَبِّي لِمَا الأآماك وكأحكت وملغتني لارتبه

كُي مَنَ الرِّضَامَا تُهُوَنِّ بِهِ عَلَىَّ بَوْ آتُقَ لَهُ مِّ أَفْخُ لِي مَارَتُ ٱلْمَاكِ لَذِي مِنْ إِلَّا لَكُ مِنْ فِي أَلِي الْمِنْ فِي مِنْ إِلَّا لْعَافِيهُ وَالْحَثْرِ كُلُّهَا ٱللَّهُ تَدَافِئَةٌ لِي إِلَّا مُ بنسبيله وأبن لج تخرجه الله يرو نَ قَدَّرْتَ لَهُ عَكَمُ مَعْدَرَةً مِنْ عِبَادِ كَ وَمَثَلَكُتُ شَيَّا مِنَا مُؤْرِي فِي الْمُخْرِنِ عَنْ بِقُلُو مُهِمُ مِنَا يفظك وتجوارك عزجا زك الحك لاإلة إلا أنت التكالينك الت سَعُلُك لِاذَا أَلِحَالَ إِن وَالْإِنْ أُوامِرُ فَكَا كَ رَفِيقًا نَ لِنَّا رِوَآنُ كُشِيكِةٍ ذِارَكَ ذَارًا لِسَّلُامِ لِللَّا

الخثر كلهما أدعواق لشَّةٌ كُلَّهُ مِنْ الْحَلَّازُمِنْ لَهُ وَمِ آنْ تَرْذُ قِيمَ مِنْ هِنْ أَعِلْهِ الْمُدَّتِيدِ النَّ تَرْذُ قِيمَ مِنْ هِنْ أَلِيدًا لَمُنْتِيدً بالله تقران عباك واوبعب عَ فِي فَتُنْ تُكُ نَاصِكُمْ بِهِ الكُ عَدُا أَوْفُ فَصَنّا ثُلَّكَ اسْتُمَّ إِلَى بِكُلّا وَلَكَ سَمَيْتُ لِلَّهِ نَفَنْسُكُ أَوْ أَوْرُا لمت ذاحكا أمن خلق الم أل الأنضاع بمن الأخيارة إن و متعلى إثاميم وال

مُوْرِ السَّمْلُواتِ وَ كَ مِقَةُ لِكَ الْحَدِيِّ [مَا أَوْنَهُ وَ السَّمَا ارُيةُ رُوكِينَ كُوعِ فَهَامِصِهِ الخياء لذكات أنتاك دري المن على الم وَعَنْ يَبُهُ فِي يَعَنْ شِهَا لِي مُسَكِّرُ مِهُ الْحَالِلَا

٣٠١

تحلال وألاكرام اللهمة إنتاسه أكاك فكأفي نقشوة أهثل وولكرى ومالى وأت تَلْسَيَهُ فِي ذَلِكَ الْكَغَفِرَةِ وَأَلْعَا فِيكَةً فِي الدُّنَّا وَ اللاخ وَإِللَّهُ مُعَالَى الْمُعَلِّي مُعْتَدُولُ لِمُحْتَدُ وَاحْفَظْمُ نُ بَيْنُ يَدَّئُ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ بَيْنِي فِعَنْ بِشَمَا لِمُ رُبِنُ فَوْنِينَ وَمِنْ تَحَيِقُ وَأَعُودُ مِكَ ٱللَّهُ مُرَّمًا لِلَّهِ لْلُلُك تُؤْقِيا كُلُك مَنْ تَشَالُهُ وَمَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَنَّ تَشَاءُ وَتُعَرُّهُ مِنْ نَشَاءُ وَيُدَّلُ مِنْ تَشَاءُ مِن لَيْ الْأَمِنُ تَشَاءُ مِيرٍ كَ عَنْ إِنَّاكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَوْ لِجُوا لَلِكَ إِنَّا لِمَا لَمِّهُ اللَّهُ اللَّهُ نُوْجِ النَّهَ ارْفِي لْلِيَ لِي وَنُخْرُجُ الْحَيِّي مِنَ الْكِيِّسِيةِ رِنِهِ الْكِيَّةِ مِنَ الْحِيِّ وَوَ دُنْقُ مِنْ مِتَنَا أَوْ يَغَيْرِهِمِنا بخلئ الذُّنيا والأحِرَةِ ورَجْمَهُمْ تُؤْتِي مِنْهُمُا وُدِّقَنْهُ مُنْهُمُ مَامِنُ تَشَاءُ حَسَاعُ لِلْحُتِّلِ وَإِل ي وارحمني واقف من في واغفر لم ذني واقض حَوَّا بَجُوْلِ نَّكَ عَلِي كُلِّ بِثَنْيُ قَلَاكُ ٱللَّهِ مُثَّرِلِقَ ٱسْتُلْكَ نِّلُكُ مَالِكُ وَإِنَّكَ مَا لَتَكَاءُ مِنْ آمْرِيكُنُ اللَّهُمِّ

وَ الْمَتِكَ فِي الذُّنْهَ الْأَوْالَاحُ وَإِنَّكَ لتَهُوعُ قَالَ رُكُ وَصَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ يَخَيِّكُ وَاللَّهِ الطَّيِّينِ فِي الطّاهِينُ بِرَحْبَتُكَ لِمَا رَبُّمُ الرَّاحِينُ ىطالىرى قىڭى بىلاشىيى دىقىيلاپۇ ى وَتَصْلِ مِنْ كُلُّ فَا سِلِهِ مِنْ الأقَالُ فَلا شَكُنَّ مَنْكُ كَانَ وَانْتَ الْلافِ فَا كَ وَأَنْتُ الظَّاهِ وَلَا يَتُوعُ دُورً. لنت فَظَهِرْتَ تَبَطَّنَتَ لِاغْلَامِيْنَ مِنْ

لَقْتَ لِلنَّا خِلْ أَنَّ مِنْ فَطْرًا بِ ادَّخِيًّا لَوْتَ فَى ثُرُنُوْكَ وَدَنَوْتَ فَيْ عُلُوْ لِكَ فَلَا إِلَيْ مِهِ أَيْ عَلَيْ عُمِّي وَالِي مُعَيِّدٌ وَأَنْ تَصْلِ ڵ*ۮؙػٛۿۅؘۘۼڞؠؖ؋۠ٲۼۯؠۅۮۮ۫ۺ*ٵؽٵڷؾٙ؞ڣؠ ىشتى واخِرْقِيالْتِي فَهَا وَإِلَهُا مَا بِي وَإِنْجَعَ يُوةَ ذِيادَةً لِيُهِ كُلْخَيْرِوَا لُوْتَ رَاحَةً لِيَ لَمْ شَرَّا لِلَّهُ مَّ لِكَ أَنْهُ لُكُ أَنَّ كُلِّ اللَّهِ مُعَالًا كُيْلًا لِمُتَوْجُ وَلَكَ لَكُنْ لَكُلِّ شَيْئُ يَاصَرْئِخَ ٱلمُسْتَصْرِجِينَ يَا مُفَيِّرِجَ لْكُوْرُ بِينَ يَا جَيْبُ دَعُوةِ الْمُضْطَوَّ بُنَّ وَيَأْ لكؤثيا كعظيم فااؤتخ الزاجمان كثثف عَيَّ فَإِنَّهُ لَا يَكْشِفُهُا غَيْرُكَ فَقَدُ مَنَا لَهُ لِي لدُّنَ خَاجِينَةِ إِلىٰ مِرْكِنَهُ وَالْحِياٰ إِنْكُ فَصَّالَعُا ل مُحَكِّدُ وَا فَيْضِهَا إِنَّا أَذَهُمُ الرَّاحِينُ ٱللَّهُمَّ فَلَكَ خُذُكُمَّا لَهُ وَكُكُ كُونُوكُمُ أَوْ فُرَاكُمُ السُّالِطَانُ كُلُّهُ وَلِكَ لِشَالِطًانُ كُلُّهُ لَكَ لَقُدُونَهُ وَٱلْغَفُّ وَأَنْجَرُونُ كُلِّهُا وَسَلِأَ رُّ كُلُّهُ وَالِيَّكِ مُرَّجِّمُ الْأَرْرُ كُلَّهُ عَلاَ نِدِيثُهُ

لَلْفُمَّ لَا عَادِي لِمَ أَضَلَكْتُ وَلَا هَدَيْتَ وَلاَمَا نِعَ لِنَا اعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِي مَنَعَتَ وَلا مُؤَخِّى لِنا قَدَّمَتَ وَلا مُقَدِّمِ وَّ يُتَ وَلاَ مَا سِطَلِنا فَبَصَنَتَ وَلاَ فَا بِضَرِ لِمَالِبًا لَّهُ مَصِلَ عَلِي حَيِّرَا لِ مُحَيِّدٍ وَأَبُنْ طُعَلَى مُنْ يَكُ نضُلك وَرَحْتِكُ ورِذْقِكَ اللَّهُ مُثَمِّ إِنْ اسْتُلَكُ لغينى يؤمرا لفا قاؤوا لأمن يؤمرا كخوث والنعية غُمَرا لّذَبُ لا يَزُولُ وَلا يَحُولُ ٱللَّهُ مَدَرَبَّ يتموات لتبيع ورتبالا ركبائ الشبيرومافه وماينهن ورتنا ورتكل شئ ومنزل وَالْإِنْجُيلِ وَالزَّبُورِوَا لُفُرْةً إِنَّا لَعَظِيمِ وَرَبَّ أَلُهُ مَظِيمٌ فَا لِقَالُحَبِي وَا لِنَوْ يَكُونُو بِكَ مِنْ شَرِّكُمْ نِى شَيِرٌ فَمِنُ شَرِّكُلُّ ذَا بَهْ آئْتَ اخِنْ بِنَاصِيبَةِ ڹ*ۜ*ٞۮڋٜۼۘڵڝٳٳۅۣٳڡؙڛؙؾٙۼؿؙۭۏۿؙۅؘۼڮػٚڵۣۺؘۼۢ ڡٙڋؚێٞ وَبِكُلِّ أَنِينَ مُحُيِّظُ ٱللهُ مَّا أَنْتَ لَا قَالَ مَلَكَ ةَ لَكَ وانت الإفرىكية بعلك شيء وانت الظام

عُ وَأَنْتَ لَيْنَا طِنْ فَلَكُمْ مُوْفِكًا أوال محيَّة وافعُلْ في كذا وكذا يشم أَرْمِنْ وَبِإِيلَهِ آعُوٰذُ وَبِإِيلَهِ اعْتَصِمُ وَآلُوٰ بعبرة والله ومننعته بمامنتيغ من الشيطان البجيج أبكته وحبثكته وخثله وتحيله وتشركم في وَنَعُونُ مَعَهُ وَلَعُونُهُ بِكُلِّاتِ لِللَّهِ التَّالُّ تكاينا لتى لا بجاوز مُنَّ سَدُّولًا فَاجْرُوماً مَا نحسني كلها ماعلث منهاقها كذا غازؤن خَلْقَ وَذَرًا وَرُ آوَمِنْ شَرَطُوا بِقِ الْلِيُلُولُا لإطارقًا يَظُرُنُ بِغَيْرِهِ نِكَ وَعَالِفِيةٍ ٱللَّهُمَّ إ عُوْد يِكِ مِنْ ثَمْرِ بَعَشْدُ وَمِنْ ثَمَرّ كُلّْ عَيْنَ نَا الْمُ وَانْدُن سٰامِعَتٰهِ وَلِيانِ نَاطِقٍ وَيَهِ بِاطِسَةٍ وَقَلْأَ ماشتة بيتا آخا فأم عَلَىٰ تَعَشِّي فِي لِيَكِلُّ وَنَهَارِيْ ومَنْ أَرَادُ نِي سِعْنِي أَوْعَ يَتِ وَمُسَاّمَ وَا لُوُهُ وَعِنْ جَيِنَّى أَوَالَيْتِيِّ أَوْفَرَ مِنْ وَيُعِيدِلْ بِينِ فَأَسْتُلُكُ أَنْ تَخِرْجَ صَلَانٌ وَأَنْ تَمُو

مَنْ بَحَدُلِكَ وَقُوَّ مَكَ أَنَّكُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَل المعكم لخاكوة القامؤه المثار لِمَ انْ آغُونُ ذِيكَ مَنْ كُلُّ شَيَّحُ لُمُو دُوْمَاكَ ٱللَّهُمَّ كُ وَمِن كُلُّ مِنْهُ عُرْ اللَّهُ مَا يخترها اعطيلتني ولاتفتيني بالمعتنبي لتة أستكأك بخير لما تفطيع بالدكون الأفة تأكما ل كالأغاب كالآما نَة وَالْوَكَدِ لِتَافِعِ غَيْرً لنُعْتَوَى الصَّايَةُ ٱللَّهُ مَرَانِيَّ الْكَاكَ فَعَنَّرُ وَمِثْكَ فَحَدُوبِكَ مُسْتَجِّرًا لَهُ عَدْلًا شُكَّا لَا الْمُعَوَّلًا بِهِ وَلِا تُخْفِلُ بِالْآلِّةِ وَلَا تَكِنَّةَ بِٱلْآءً عَلَا للهُ مُمَّالِةِ أَعُودُ بِكَ مِنْ غِنِيٌّ مُطْيِرًا وَ هُوكً ل بخن ٱللَّهُ مِنَّاعُهُمْ لِكُ دُنُونِي وَاقِدًا مَوْمُنَّةٍ

، عالتيت مِنْ اللهُ مُلا أَنْ اللهُ مُلا أَلُهُ مُنْ اللهُ مُلا أَنَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلا أَنَّهُ ا شؤالشكطان ومؤشخة المثكطان وك والأقلامُ وَاسْتَالُكُ عَمَالًا نَاقًاوَعَ فَارُّا وَرِزْقًا دٰا رَّا ٱللَّهُ مَّرِكَتَتَتُ الْأَثْامُ وَاظْلُغُ لِتَ الرِّي يَحُلُبَ مِنَ الْقُلُونِيُ الْقُلُولِ لِيَكُ تواليترع نكك غلانت لاواتناا وَ إِذِا أَرِدُ تُكُانُ تَقَةٍ لَ لَكُ كُنْ فَكُونَ أَ تَسْتُكُ أَكُ وَجُمْدَكَ أَن تُلْخُكُ طَاعَتُكُ

چَرٌ إُوانتُ الحِي الْقَرَّةِ مُرِينًا مِرالْعُونُ وَ چَيرٌ إُوانتُ الحِي الْقَرَّةِ مُرِينًا مِرالْعُونُ وَ 'تَأْخُذُ لَدُسِنَةٌ وَلَا نَوْهُ صَلَّ عَلَى مُعَيِّدُ وَا تَيُرُقِيِّةِ وَعَيْ وَاجْعَلْ لِي مِنْ كِلَّا مِيْرِهِ إِنِّنِي فَنَ نِيُّاوَتَدَّتُ رَحَاثَكَ فِي قَلِمُ لِيُصُّلَّا فِي عَ يُخَاءِالْحَالُوْتِهُنَّ وَرَجَاءِمَنْ سِوالسَّحَيُّ لا يَكُونَ يْعَقِوالْأُمِكَ ٱللَّهُمَّلِا تَرُدَّنْ فَعَنْ قَرْسًا مِيَةٍ وَلا تَسَتْدَ رُجُنِي وَلا تَكْنُكُهُ مِنَ لَغَا فِلْهُنَّ ٱللَّهُمَّ فْأَعُونُذِ مِكَانُ الْضِرَّعِيْ الْدَكْ وَأَنْ اَسْتَجَيْبَ خاتنك اللفران في دُنؤمًا قَدْ آحْصُهُ إِكِتَا يُكَ وآحاط بهاعثلك وكطف بهاخرك وأناانخاه الْكُذُنِبُ وَآمْتَ الرَّبْ لِتَعَوْدُ الْحُبُرُ، آدُعُ مُ إِلَّاكُ فالتوكة والأنا بدواستبناك بمنا سكف مجتم فآعُفْ عَنَّ وَاغْفِرْ لِحِما سَلَقَ مِنْ دُنُونُ فِي إِنَّكَ َنْتَ التَّوَّالِ الرَّحْمُ اللَّهُ مِرَّامْتَ أَوْلِي رَجْعَةٍ مُرَّكُمْ حَدِنا وْحَنَّىٰ وَلا تُسْلِّطْ عَلَيْنِي الْأَنْنَا وَٱلاخِرَةِ وَلا يَرْحَمُنُ اللَّهُمَّ وَلا يَجِعُ أَلُم اسْتَرْبَ عَلَيَّ مِنْ

اوسعت ر بند. د اص رُحُمُّ الرَّاحِمُّانَ م م فَالسَّعْمُ أَنْ ال ما انت كانت دهمنا مع عن سميع

لتا تَاكُونَ يَامَنُ لا يُهُوهُ مُرْكِحًا مُ

١٠٥١

STAN /K

لأقمر إني سينفوك

رَدَتْ بِهِ وَجُمَكَ فَهَا لَعَلَىٰ مُهُ مِالِدُ لِكَنَّ عَدَّنُكُ مِن فَسَمِيمُ آخَلَفَتُكَ وَاسْتَغَفُّ تفافط لكه ألموي وكالقتوك وتخضر فهاا تذنيه مثافة سُدُ لِيَحُوامُّ وَاسْتَنْغِفُ لِيَ لِلدَّنُوْبِ الْبَحُ لِلْ لْكُهُ اغْرُكَ وَلَا يُدْمَعُهُ إِلاَّ حِلَّكَ وَعَفُو لَا عَالَالِ وَالْأَرْكُ وَالْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لاتشفكفي بغيشرك وكلاق كالمخال بوالد والحي كِ عَنْ كُلِّ يَحْلُونَ عَيْرَكَ لِمَا أَرْجُمَ الرَّاحِمِيْنَ ا صَلَّى اللهُ عَلَى مُعَلِّدُ وَاللهِ الطَّاهِمِ مَنَ تكاهن حفأثه عليتهل فالمومر لتاسع والعشرك لاإلة إلآا للذا تحالم الكرف لا إله إلَّا اللهُ أَلَّا اللهُ اللَّا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كاتاباله ربيالتكاوا بالتبيع وربيالارج أرابة النَّفِيَّةِ مِنْ الْعَظِيرِ وَالْجُلِّلَّةِ الْعَظِيرِ وَالْجُلِّلِلَّهُ

SEX CHELLE STRUCTURE PUR

لَمِ الْحِيِّالَةِ رَحُمُمُ إِنَّ كَا أَنَّكُ عَلَىٰ كُمَّا أَبُوهُ مِثَلًا يَّ وَيَعَلَّمُ إِذْ تَفْسَى فَأَغْفُرُ كِي دُنُوْ فِي دُنْذُ مِنَا لِلَّهُ مِنْ أَنْتُنَا لِمَكْ وَأَنَا الْأَبُّوكُ وَأَنَّا إلك وآنا المُأْلُونُ وَآنَتَ الْعَزُبُوْوَ آنَا الذَّكُ الْمُلَّفَّةُ إِنَا الْمُتَّكُ وَلَنْتَ الْقُونِيِّ وَإِنَا الضَّيِفُ فَأَنْتُكُ لفقتر وكنشأ لناقئ وآنا الفانى وأنت المغطووآ فا مَّا الرَّانْتَ لَعَهُ و رُوا كَاللَّهُ نِ وَإِنْتَ السَّيْدُ وَإِنْتَ السَّيِّدُ وَإِنَا أَنَّكُنَّ أَيْ لِلْأَنَّةُ لَا يُولِي الْمُحَدِّلُ فَي مَهِوْ يَنْ عَنْ ذِكُوكَ إِلَّا الْمُ لنتفطة الذنبا بحفا وانخة رثث بزنتها يجة

يُهُ مُوَدَّعٌ قَلُولِدِ رُكُ اللَّهُ رُكِّ اللَّهُ مُواتِ السَّمَاوَ السَّالِي السَّيْعِ لفزار الفظيم وربت بخراتيل فهنكأ قيل والباآ الفتؤج مصرد واليقين فيالتوكل عكنك للفة فْلَسْتُمْلُكَ بِإِنْهِكَ لْأَغْظِ الَّذَيْ تَعْقُومُ مِدِا لِسَّمَنَا فَا لأخُلآء كيه آخصيت عددا لأخال وزية الجا وَكِيُلَ الْحِارِ وَمِهِ نُعِزَّ الذَّكِثُ لَ وَبِرَثُونٌ كَا لَعَنْ يَرُّودِ مِرَقَعُهُ

715

مُواذِااستَصْحَاكَ بِدِالْسُتَصْرِخُونَ أَصْرَحُنْهُ الخاط الأماد الماريؤن الثك سيمعت بذاغا التسكالكك التآلية ك قيلت تقي تكومولائ ماالهم توثان وبارجا ارزنك بهاوقا جادع غنكارتكا رَحُنْتُ وَضَلْتُ عِنَّ الْخَنْلُ وَعِلْمَنَا أَنْ لَا مَنْكَ الْأُلِكَ لَكَ وَمِا أَنَا ذَا يَنْ يَدَيْلِيَّ مُسَيِّثُ مُنْذَنِيًّا خَاطِئًا فِعَرَّا كُخُتَالًا لِمُ

تتكأنأأنة لأتمأ فالعندك ذؤا لُنُهُ وَنَحَدُّنَهُ مِنَ لَغَرِيهِاءَ أَنْ سُوْمِعَلَ عَيْهِ تغوب باستتكالاالة الاآنت منهاز لظالمان وأفااستأك استكرومولاي للرزب والشعاء والدعتروه الما أَنْقُلُكُ وَتُعْقُوعُ أَذُنُّونِي وَخَطَامًا يَ وَ ك مَعَادِ رُالكَ المَا النَّمَا وَمَا - فَالْفَتُهُ وَبِيدُكُ مَقَادُ وَالْخَذُ وَا لله الأأنت معدك حجة

mIV)

بحجت ماقبة فرما الله عنو المكون كالشيء ڒؙڵۼٷٛۄڮٲٮ۫ؾڂۼٛ؋ٙؿٷٝۄڵٳؾٲڂڔٝڬٙ؞ٟڹڗؖۄؙ

والدِّ إِنْ إِنَّ مَا تُنكَ مَا كُو أَنَّكَ مَا اللَّهُ وَأَنَّكَ مَا اللَّهُ وَأَنَّكُ قَدُنُّهُ ۚ أَتُكُمَا تَشَكَّ أَمِنُ أَمْرِيَكُنُ أَنُ تَعَفِّرَ المؤمنين والمؤمنات فك روف رحم كأ لَّذَى شَيَّعُنَّا فِي كُيَّاتُعِينَ كُيُّهُ لِللَّهِ الَّذِي كُمَّا إكفادين كفحك للما لذَيْكُ كُومَتنا في كَلَهَا بِثُنَّ ٱلْحَكُولُا لْذَكُكُا مَنْنَا فِي لِنَا تَفْنِي وَلَكُنُهُ لِلْهِا لَذَي مَلًا فَا فِي صِّا لَائِنَ مَا رَجَاءُ الْوَقِيْنِ نَ لِا نُتَقِّبُ رَجَاكُمُ مَا مُعِثُنَ مُن وَى الْعَدْ الْعَدْ الْمُلْ الْمُسْتَنْعُتُ وَالْعِنْ الْمُ من المراجعة المالية المنظمة ال وَيَّنِي مِنْ لِكُنَّهُ مِنْ مِنْ عَبْهِ وَالْجَالِوْ مِنْ أَنْجَالُوْ قَالَ ﴿ لِكُ مِنَا لَمُا فُوكِينَ حَسِيمًا لَوْ ارْقُ مِنَ الْمَرَوْ وَقِيلَ وَاللَّهُ رَبُّ لُعَالَمُ إِنَّ كُلِّي حَيْثِي مَنْ لَمْ يَزْلَحَيْبُ فَي

ڵٳڿؚ٥٪ٳڒڵڰٳڰٳ۩ۺۮٮؾؙڬڵؿۜۼٛٷۏٳڔؿ۠ۿ؇ٳ لِاً اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مُوْدُذِي كُلْ فِعِنَا لِهِ لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ رَحُنْ كُلَّا هُؤُهُ فَا \* وُدُذِي كُلِّ فِعِنَا لِهِ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَحُنْ كُلَّا هُؤُهُ فَا الدَّالَّا اللَّهُ الْحِيْرِ جِنْ لَا حَيَّ فَيْ مِيْرُمُكُ الْهُ الآاللَّهُ الْقَدُّ وَمِالَّذَى لَا يَغُونُ شَيِّعًا عِلْمُرَى يُّذُ وَ وَلَالْهُ اللَّا اللَّهُ الذِالِدِ اللَّالِيَّا اللَّهُ الذِالْفِي الْمُثَالِّيِّةُ وَلَا كُلْ اللَّهُ لَّا اللهُ الصَّمَانُ مِنْ عَيَرْ شَبَيْهِ وَكُلا شَيْحُ فِي كَبَيْلِهِ لَا لَا اللهُ الدُارِيُ وَلا شَيْعَ كُنُونَ وَلا مُدَا فِي وَصْفِهِ لا الدَّالِاّ للهُ لاَلْمُتِكَالُقُلُوبُ لِعَظَّمَةً لِإِلْهَ إِلَّا اللَّهَ الْنَارِئُ لُ يْمِيْالِ مَلَامِنَ عَيْمِ لَا إِلَهُ الإَّاالَّهُ النَّاكِ لِطَّامِمُ مِنْ كُلِّ ا فَهِ يُدْسَلُا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ٱلْكَافِئَ أَنْوَيْتُمْ لِلْأَخَلُقَ مِزْعَطًا مِ فَضْلِهِ لا إِلَهُ اللَّا اللَّهُ النَّقِينَ مِنْ كُلِّحَوْرِ فَكُمْ يَرْضَمُو غالطا كم فضالة لاإله إلا الله ألك أكا كذب وسيحت

PYI

مَنْهُ لَا لِلْهُ اللَّهِ اللَّهُ النَّفَاكُ ذُوْلًا مِنْهُ لَا لِكُوالِا اللَّهُ لِكُواللَّهُ وَتُوالِا اللَّهُ وَتُوالِا اللَّهُ وَتُوالِا فنته ولاالكالآ اللفظ إلي من في التمو لتُهِ مَعْادُ مُلَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَكُ وَمَكُونُوكِ غِنانُهُ وَمَعَاذُهُ لا إِلَّهَ إِلَّا لَا لَا نبادئ فلاتصف كأثر بكل كالكرك لاالة إلآا الله ميُديثُ البُراماً الْلَكَ لَمْ يَبْعِ فِي لِنْشَاعَهُمْ Ensuration (VIAI) YA لِنَالَا تُعَمُّ لِمَعْدَ تَدِمِنَ مِنْ الْمَالِلَا لِلْمَالِلَا ينتعلى آمره فالانتقة يعيدله لاالدا لآالة لفا مُرْذُوالُكُ الشَّدُ الشَّكُ لِمِا لَذَيُ لِا لاإلهَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَالِمَ لَعَرَبُ فِي هُلُوا رُيْفًا عِ دُيُوْهِ إِلَّا والألفالك المتاكمة الأثار المتعايقه

(T)

مُالكَّالَةُ نَهُ أَكُمَا ثِنَهُ ﴿ ٱلنَّكَ فَلَوَّ الظَّلَمَٰ اتَ نَوْد لَهُ إِلَّا اللَّهُ ٱلْقُدُّا لِقُدُّا لِقُدُّا لِقُدُّا لِقُدُّا لِمُعْلِّى أَضَّا الْمُؤْمِنِيكُمْ 运行"经过国温度的政治 اله الأالمة ألما لم المناجزة المُعْلَةُ الرِّيْفَاعِهِ لِإِلْهُ الْآاللَّهُ بِي لِيهِ اوَمُعِيْدُ هَا لَعَدُ دَنَا ثَهُا بُكُنْ وَعُكُهُ لا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ ٱلْجِيبُ كُو فَالْآيِسُ كُوَّوْمُا مُكُلِّشًا بِهِ وَتَحَكِي كُلُولُهُ إِلَّا اللهُ كُولُهُ لُولُكُ لُولُكُ لِمُلْكُولُهُ لُولُكُ لَذَى مَلَاكُمُا إِنَّكُوهُ عَا ظهُ ذُوالثُّنَّا وَالْفَاحِ وَالْعِزِّ وَالْكُثُولَا إِنَّا فَلَا الأراك الحديث والانتظام الألا تنافه وهوكا تدعانه لِتَحَمُّوا الرَّجَيُمُ الْحَدِيثُ الْمُثْمُونُ الْمُوْهَا نُ لك نمات النمالة من تكبر الخالق فاري المصو والتوا

الْهَالِلْا هُوعَلَيْ هُ وَكُنْ فَهُورَتِ لَكُوْرُكُ فَكُورَ الْعُرَالِ هُفَالِم

عَلَى وَالْ مُحَمِّدُ وَانْتُرَجُ حَــ ا ن وقِيخ عَذاك النَّارِيُّقةُ متك للكركارت لادب ارتبا ارتباؤته كُّوْسُ مَا قُدُّوْمُ لِسُعُلِكَ ما سُمِكَ لَا كُمُولَ اللهِ فُولِكُونُ الْمُنْ أَنَّ الْفَدَّةُ مُا لَّذَكُكُمُ أَلْ ىلاَنُوْمُرَلَهُ مَا فِي الشَّمَا فِي السَّمَا فِي الْأَرْضُ مَرُ أَ لَّذُ يَكُ يَعِنُونُ إِنَّا مَا ذُنِهُ لَعُلَمُ مُا مَانُ مَا مُونَ الْمُرْبُرَةِ مُ بِثَيْ يَعِنْ عِلْهِ إِلَّا عَمَا مِثْلًا يُومِيعَ كُونِيهُ تِمُرَّا فالأولين وأن تعيا على خُون وَأَنْ تَصْلِكُ عَلَىٰ مُجَالِّهُ وَاللهِ قَبْلُ كُلِ بُدُوالِهِ يَعِدُكُلُ مُنْكُمُ وَأَنْتُصُ <u>ۣ۫ وَٱنْ تُصَالِّى عَلَىٰ مَعَلَدٍ وَاللهِ فِي لَا خِرَةٌ وَالْأَنْ ا</u>

الاخ والدنا بحيَّ مَا حَتَّ الْأَلْهُ الْآلَثُ الْآلَثُ لِي المُ فَأَعْنُهُ وَأَصْلِحُ لِي شَالِي كَا والمانقسيط فكاعين الفاكر للورب العاكم الرَّجِيمُ السِّرُيكِ لَكَ تَعُولَ ذِلْكِ رِيمًا مَارِيتَ آنْتُ رَحَمُ اَسْتَلَاكَ بِادَتْ عِلْجَاجُ أَحُرُ شُكُ مِنْ عِنْحا نْ تَقْعُا لَهُ مَا أَنْتَ آصًا هُوْلًا تَقَعُلُ ا إِنَّكَ هُولُ النَّعَةُ وَكُولُولُ الْعُفِرَةِ اللَّهُ مِرَّاتِيَّ آخِدًا هُدُّا أَندُّا حَدِيدًا وَتَنَاءً طَارِقًا عَبِيدُا وَأَتَوكُمُ إِنَّا مُكَّا وَٱسْتَغَفْرُ لِنَهُ وَمِدًّا وَاشْفِهَا مُآنَ لا اللهِ الأَ هَادُةً أَفْنِ بِهَا عُرِيْ وَالْفَرِيْ بِهَا لَكِنَّ وَأَدْخَلُّ زى دَاخَلُوا بِها فِي دَخْرَتِي ٱللَّهِ مُعَ وَاسْتُلُكُ فَعِ ، وَتُوْكَ الْكُنْكُواتِ وَحُسَّا لَلْسَاكِينَ وَأَ مِرَكِ وَتَوْهَمَىٰ وَاذِ الدَّنَّ بِقُوْمِ سُوْءً اوَ فِنْتُ ٤ وَرُدِّ ذِعُنُ كُلُّ مَفْتُونِ وَاسْتُكُلُّ كُنَّا تَعَنَّ آحُكُتُ وَحُتَّى ثَوْلُتِي الْحَيْلُ الْمُحِيِّلُ

كَالْلُهُ مِّلَاحِمُ الْمُخَرِّلِ فِي الْحِيْنُ فَاتِلَا الأتجان عنابئ للأرخ خلقت يكلأري فاجتبلة كالخيث آلك تراغيفر آنا وارتحنا ولغ عَثَا وَتَقَتَّلُ مِنَا وَلَدَ خِلْنَا الْحَتَّةَ وَلَجَّنَا لثاروآصلاكنا فناتنا كألأالألية صالختكا أوة الذي عَلَدُ مَزْصَكُ عَلَيْهِ وَعَلَدُ مَنْ أَمُّ وولغفركنا وارحنا واعف عثادتقت أميثا بنيَّا لَغَفْهُ ﴿ الرَّجُهُمُ ٱللَّهُمْ رَبُّ لَيَنْسَانُكُمْ تن قاللقنام والرسط الشعر الحرام وربيا رَبِّ النَّبْعِ الْمُثَانِي وَالْفُرَّ إِنَّ لَعَظِيرُورَبِّيجُ أَ وَالْدَافِ أَ وَرَسَّالْمُلَاثِلًا أَلَهُ أَجْهَا وَمُ

يئل المطار وعد والتمال والمناك ٩ تَغِيَّرُ الدَّاكِيْ لَوْيِهِ ثُلَالُ الْعَرَّرُ الْوِنَ اعْطَةُ مُرُسُولًا لَهُ وَاذَا دَعَا لَيْهِ لَا مُنْرُوا ذا ذا در مك بلواكم قَدُّ مُنارَجًا لِيُونَا كَفَعُ وَيَا كُنُوْ كَ يَا نُنْخُونُ وَيَا يَ وَمَاعُدُ فِي لِدِينُو أَوْدُ

رحت وضاقت على الثكك قصا آناذا مائن بذ ي حار السواك و آنا و و الأكوا في ن وَ أَنْقَدَ فِي إِلَّهُ اللَّهُ فِي الْهَالَّا لعظم الأعظ أن تشنح مدع ك إلكا إِمَّا مَا أَبِقُيَّتُنَّجَ وَتَعَفَّا

كالتكموات والارضاح والموريك للانج وعُدُ لَيْحَقِّ وَ لِفَا وَعُ وُلا بِجَيْلُ عَنْهُ فَا فَعَالُم مِنْ هُمَّةً تُكُفَّلُتَ بِرِزْقِي وَرِوْنِ كُلَّا إِلَيْرِهِا بول وادشتم معيط وافض زَفِي وَدِزِقِ عِنَا لِي ٱللَّهُ مَا كُونًا لِكُونًا لِكُنَّا تَ الْأَمْرُ الْحُتَّةُ مُ وَفِيمًا تَقِيرًا وَيُوكُولُ الْمُمْ الْمُعْفَةُ وَنُونُمُ الْمُكُولُ الْمُكُلِينَ الْمُعْفَى وَنُونُمُ الْمُكُونُ وَ

مناتقض وتُقدِّدُ أَنْ تَصُلِّحُ عَلِي مُعَلِّي

شيء بينا والعبون وتنكر في النووور التيم شيء بتنا والعبون وتنكر في النجور وانت تَأْخُذُكُ سِنَةٌ قَلَانَهُ مُرْوَلَيْتَ الْلَطْفُ كُحُ كمصطفين الإخباروتسكر مششائميا وكان ورجاله علت هِنَّ بِحُدُوثِ لِأَشْرًا عِلْمَ أَرَّ لِيتِهِ تخاله بنكرمكان فعكر

٣٢ [غ. في الم

عَنَالِادُ ذَاكِ عِمَا النَّكُعُ مِنْ يَصَرَّفُ لُهُ تَكْسُفُ فُهُ وَعَلَا عَوْ امِنْ سَابِقًا تِثَالُفُطُ نَصُهُ وُهُ تَقَطُّ فُهُ الْقَالِمَ لِكُرْلِكُهُ مُنْتَعَرُّعَ لِلْكَمْ الْ هُ وَعَنِ الْإِفْهَا مِلْ نَسْتَعِرْ فُهُ وَعَلَى الْأَوْفِ تُمَثِّلُهُ قَدْ يَدُّ مَنْ عَنْ الْسِنيُنْ الطِالْا الْأَحَا طَاءَ بَطُواعُ تتشعبن لإشارة إليّه مالأكنتناه بجاد لصعون لتنمة الحا وصفيارة انف كخصُوم فلجِ لْ لامِنْ عَدَدِ وَدَآمُمُ لا بِأَمَادٍ لَيْسُرَ بِحِنْسُونَةُ عَامِهِ لَهُ الْأَجْنَا الْأَفْلَا بِهِجَ صارعنا لأشباخ ولاكا لأشاآء فتفع علىالفاة كغفول فبامواج تنياراد واكبروتحيته لآوها مرعن إحاطترني لألكتنه وحصريتا لأفهاه

عَا رَا فَالَالِهُ مَلَكُوْ تُهِ مُفْتَدِدُ مِا لِلا لَآ ZZZVI TEVITE يجنظ به قَلْخَصَعَتَ لَهُ دِفَا كِ لِصِيعًا كِ يخوم وزارها وأذعت كذرواص لأشباب يخوامق قطارها مستشهل بكاتنزا لآخااير لتشروبتج ماعل فذرته وبفظورها علقة إلهاعَكِ مَنْ أَنَّهُ فَلَا لَهَا يَحِنُّ عَ: أَدُنَّ لَهُ وَكُلُّهُ وَكُلُّ يَجَعَنْ إِحَاطَتِه بِهَا وَلَا ارْجِعَانُ عَنْ اجْعَا أَمْرُكُهُ اغُمِنُ قُدُرَتِهِ عَلَيْهَا كَفِي مِا تُقْتَانِ الْقُنْهِ تَوْكِيْكُ لِطَّيْعُ عَلَيْهِ دَلَا لَهُ وَيَحُدُونِ لَهُ لُدُمَةً وَ مَاحُكُمُ إِلْ الشُّنْعَةِ عَلَيْهِ عِبْرَةً فَلَيْهِ يَّمْشُوكَ وَلَا لَهُ عَتَى أَمْضُرُوكَ تَعَا لِمُعَيِّرُ طَ لآمثنال كذوا لصفات كخائو فأدعلق اكترادث ىلەالدَبْيْ خَلَقَ الدُّنْ الْكُنْ الْكَفَنَآءَ وَٱلْبُودِ وَالْاحِرَةُ بخلوبه وشبيجانا لليوالذي لاتنفصرما أعطفات

(m mg)

يتميع العبايه والله أث المختة 'مأ الكه تُوَيِّعِ لُ بِأَلِحِ رُونِ وَا كُفُتُ لَا مُا وَ وَالْعَظَرِواللهُ أَكْمِوا لُمُتَعَدِّمُ فِي إِلْمِلْ بَسُولِكَ وَاعْيُطِهِ ٱلْيَوْمِ الْوَسْأَتْلِ وَأَشُرُفَكُ لُعَظَّا الخيآة وأوتب الكنازل واسعك انحد عَيْنَ لَلْهُمَّ صَلَّعَلَىٰ مُعَلِّي وَالْهُجَ لَهِ وَالْفَضِيلَةِ وَالْكُكَّانِ الرَّفَيعِ وَالْغِنْءَ نته فرالق مُسَاكِرُونُونِ وَالْعَالِمُوالْقُالِمُونُ لِحَيِّ رَضَى ذَلِدُهُ وَيَعَدُّ الْمِصْ لَعُلُوا لِمُعَلِّدُ الْذَيْنَ أَمَرُ، تَ سِطَا نظاهة بأنالك أن آحرات بطاعتهم وأوخت

عوسوس

لْنُصِّدِلا تَنْفُ لِنَا لَوْ الْمُنْفَلا تَغْطُكَ ٱلْطُالَ فَأَكَ أَلْهُ وَ الْعِظَامُ وَالنَّعُوْ الْجِسْامُ بِاحْنِ لَاللَّهُ مِنَّا لَهُ مُنَّا المنك ولايد كالمكلة ولاتزا والفيون لْأُقَالِا مِنْكُهُ نَّ لَهُ تَوَالْ سَنَدِيْكَ وَلَا عَنْكُ مُتَوَادِفِي كَنِينَ أَرْضِ وَلا يَ تُحُورُ مُرَّكُفَّكُ بِالْأَرْزَاقِ لِارَزَّاقُ وَتَقَلَّ تناولك لصفائ وتعززتعن ى تصاريف للغاب وَلَمْ تَكُنُّ مُسْتَحِدٌمْ ا فَتُوحَ لُعَنْ حَاكَةِ إِلَىٰ حَاكَةِ بَلْلَ نُتَ الْفَرْدِ الْأَقَالِ لأخرذوا كعنزالفتا وجزئيك العَظاء سابعُ النَّعُمَّا إِلَيْ

تُحَدُّونِ لِثَلَا أَيْعَلَكُ كَا مَعْتَدُفًا الكالك لأكد كالتك إما فائحكمتها للطين لتقتديونغ رُيْفِاعِ شَايِلَكُمُ لِنُ مُنْقَدَّنَ فِي هُلُوا لَتْغَنَّ غنال مينك بخال يصفك براثل فحاكما لماشك لُه فيالة 'ما مَةِ وَالنَّقْصَانِ مَسَاعٌ فِي أَ لتحذيبان وتكنتك سيالك الإحاطة مك الْمُلْامِافَةَتُ ٱلْكَفَهُاجِ لَهُ تَضِافِهُ ٳڔٳڵڗؙؠؙۅؙؠٛؾڐ۪ۏڡٛۼؠڗ؋ڹٛؽڂٳۻۼڹؽٲڰ وَلَيْ مِنا اعْظُ شَا يُكُورُ أَعْلاَ مُكَا يُكُ لَقَ بِالصِّدُقِ ثِرْهَا نَكَ وَآنِفُ كَالَمَ تَقْدُيرُكَ سَكَكُتُ النِّنْمَاءُ فَرَ. فَعْتَهَا وَهَنَّكُ مُتَ لأرُّخَ فِعَرَبُشَتَهَا فَأَخْرَجَتَ مِنْهَا مَأَءُ ثُخَاحًا وَ تناتًا دَجُواجًا فَسَيْرَكَ مَنَا نَهُا وَجَرَتُ بِآمِرُ

(عسس

لُ فَلَا تُو كُذُ فَ خَالِمًا مِنْ يمِنْ فَضَلِكَ ٱلْوَاسِعِ بِـ زُوَّقًا وَا سِعً مَوْثِيًّا لَكُنْ لَذَا فِي عَافِي إِلَّهُ عِيمَالِحِهِ كفاك واغفز لئ خطا عَنْ دُنُوْ فِي فَعَدُا وُتَفْتُنَّهُ فَأَيَّاكُ مُحَدِّكً يِيعُ قِرَيْبُ فَادِرُّغَا فِرَّ فَاهِرُ رَ كَعَلِنُكَ يَسِرُّوْانْتُ آحْدِيْأُ يَعَكُّ لِلاَّ لِآءُ وَالْأُمَّيْنَا إِ

لالأخوان كالأخوات فأنحقنا وإثافم مالأ ولفرحضا والعمر لفتاء الأخبا لْنُفَآءِ جَرَبْكِ نُجِنْكُ لِمَا سَنَا أُوصَا ۚ اللَّهُ عَلِيبَ فحجد والدوسا لكك ثنوا كان حاتمات في دُيْلُدالْذَيْ قُرْآنَ رَحْالِيَ بَعَفُوهُ وَفَسَيْحِ اَعَلَىٰ جِنُهُ وُّزِهِ وَصَفِحِهِ وَقَوْيَ مَتَنِيْ وَظَلِمُومُ وَسَاعِلَ وَبَا <u>۪ۉ۠ؠ۠ۄۘۥۘۅٛڰڔٙڲؠ؋ۘۅڶۄٞٛڮٛۼ۠ڵؠؿٚؠٙۼؖڡڤ</u>ٲ بووتفضي فطاءته ومايحق علآع عِتْقَادِ حَشَيْنَهِ وَاسْتِشْعَادِ حَبْفَيْتَهِ مِنْ بَوْا" نه وَتَظَامُرُ نِعَهُ وَسُبْحًا نَا مِلْهِ الْذَيْ يَوَكُلُ كُ ؙؙۣڡۣڹۼڷؽؖ؋ؚۏؾڞٛڟڒٛػ۠ڶٛڂٳڿؠٙۄؚٳڵؽؘۄۅؘڵٳؽۺ<u>ؿ</u> حَمَّا إِلَّا بِفَصْلِهُا لَكَ يُبِرَوُكُا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْمُقْبُ جَنْ اَعُوْجُونَ مِنْ يُولُوا لِنَوْا الْحَالِ مِنْ فَاصَا لِيَكْرِمِنْ بردتنه والتاخ اعلامز قنطمن فاسع رخيه

mmy)

مُسُلِّ كَا شَيْرٌ وَهُمُلِلَا هُوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْكُلُّ وَرَسُه لِكَ وَلَمَنْكَ وَشَامِدِكَ التَّبْعِ بمح بالطيبيان الطامين اللهم الطوال مُعْتَرِفِ بِدَنْبِهِ نَادِمِرِعَلِيا قَيْرًا وأنتنا وفلاتمناغتهل وتقفى ويحادمإ نْ ظَلَمُ وَاسْلَةَ فَعَلَدُ أَوْ يَقِينَنِ الذُّنُومِيجُ ثَا لكة وأخاطت بدالانام ويقيث غيثه ا وَانْتَاكُرُ بِهِمْ مُعَلَّنُكُ لُمُعُوِّلُ فِي لِيَقَافَ وَ وَانْتَ الْمُلِكُمُ الْخُاتِّفُ الْعُرِيْقِ وَارَّهُ وَنُومِ كُلْ اللهِ لأفاك قصارت ستكوانت منتهي القص مِينَانِ وَانْحُرُمُ مِنَ اللَّهُ مِنْ فَيَا وُزِلْتَ عَلَيْكُمُ للَّهُ مُرَامِنَا لَذَى لا يَتَعَا ظُلْكَ غُفْرًا كَا لَذُ نُوكَ كَا لكروني آنت عَالَ الْمُؤْلِفِيونِ عِسْنَا وُالْعِيوْ فِي كُشَّا ؞ؚ؇<sup>ؘ</sup>ؘؿؙڬؙڶڹڶڣٳڸڗٙڿؠٛٳڵۮؘؽؙؾۺ۫ۯٮڰػ؞ٳۏؿ۠ڰ

ك أنخروانت وكِكُهُ مُنهِيِحُ الرَّغَا بِهِ عَالِيَهُا ةَ لَدَةُ لِي لَارَتْ مَكُمَا فُ وَتَطَلِعُ عَلَيْهُ عَلَيْضَمِيثُ وَلَا يُ وَلَا يَخِفْ عَلَيْكَ أَخْرَى وَأَنْتَ وَيَكُولُ إِلَّيْ مُ لِ لَوَ رَبِّ فَنَتُ عَلَى بَوْكَةً لِا اعْفُوذُ بَعِدُ هَا فِي وكُوْمَانِ الْهِلَ نُسَالِّنَا لَذَي كَاصْلُوْنَ قُلْوُهُ بين فصِّكَوْت بإصْلاحِك إِنَّاهَا فَأَصُدُ وأنتا لذي منذت على لقنا لان فأ

بماس

لفارزين فأسئلك يُحَيِّدُ وَآنُ تُوْذُقِيَعُ رِدُقَا وَاسِعًا حَلَالًا طَيَّ وَعَمَا لَا يُعَرِّبُ إِنْكَ مِا خَشْرَمَ سُنُو لِ اللَّهُمَّ مَرْعُ النَّاكَ ضَرًّا عَلَّا مُقَدٌّ عَلَّا نَفَيْدُ ٨ إِنَّكَ مِا تَوْابُ فَلا تَرُدِّ بِي خَالَيًّا مِنْ جَزُّيل وَعَابُ نَقَدُمُنَا جُدُبَ عَكُى كُنُنُ نِينَ المُعَيْدِرِكَ فِبْلِي إِنَّ أَلِفُمَالِ يَا لْأَتْوَكُّهُ لِللَّاكَ بَرْ أُوْجُتُ حَكَّا لاُنْ لِيْ مِنَ الْحَيْدُ مِا أَتَهُ حَبَّهُ لِهِ يَخِنْدُ لَهُ رَبِّي وَآنِتُ أَمَالُ أَمْ يُرَبِّي

(might)

مَنْ عُمَا لَهُ وَسَلَّمُ فِي دَايِكَ جِزا مَّا وَاغْفِرْ لِهُ وَلَهُ وُمِنْ مَنَ كَالُؤُمُمِنَا مِنْ عَمَالًا نَاءَ وَالْأُمُّهَا بِ وَالْإِنْ والأكوان ياأذتم الزاحمئز لماتي اليومالا ح يله عَلَاحِلُهُ وَإِنَّا تَهُ وَأَلْكُمْ مِنْهُ عِلْمُ مَانَّ ذَنَّهُ عُ ومحري والمحري والمركب والأراق بْيِانَا لِلْهِ اللَّهِ عُدَنَعَ السَّمَا فِي يَعْيَمِ أجثانينا كمأوى بالاأمار وحفلق الخالآثو الحكوكة استبار فلاإله إلآا الله المناذ بادمزعت عَتِهُ وتَعَيْرِعُنَ آخِره والْكُولُ (مُنْ بَحِ فِي مَعْمِيدً استكترعن عاديبراكك يذلك تفادى فأعيية وتذلالته لتثثث فحجته عكنه وعالمرتنغ عاقة النهُ ٱلْمُوْالِحَةِ الْمُأْلِكَةِ مُواكَّذَهُ لَيْسَ لِقَدْمِرامُهُمْ أَ

۵٥٠٠١ اق الذي مُداد آنفنان سعتك سؤ كذاك عظاءة وَ وَتُوادُونُ اوَ مِها و لا يَعْلَمُ لا مِنْكَ عَ ك وَنَفَضَّ لُكَ وَ قَلْمُ وُ فِيعَ أَنْتُ مَا مِل كُ النِّكُ وَارْنَا هَا طَتْ بِذِا لَدُّ فُو نْتَأْنَكُمُ النَّاحِبُنَ فَأَنْتُكُ كُورُ الْأَكُو مَبْنَ وَآخُويُهُ دَنَ كَانَةُ الْإِلِوَقُنَ كَالَّا

؟ تَامَرِما قِبْرُ إِنَّ إِلَا يُعْامِرُوا لَتُ وَكِنُ الْأَرْمُعْامِدُ وَالْجُ لْأِكْرَاءِ مِنَا بَقِيَ لَأَنظَرَكَ لَهَا فَاجْعَـ أَجَرَةُ هَا، القَّاحِ وَآجُلَ لِتُظَرِّمَنِكَ لَهَا مِا لُفَالِحِ فَآمَتُ لُكُوهُ لتَقَنَاكُ دْوُالْالاء وَالنِّعِ وَالسِّمَاحِ يَا فَالِقَ الْإِصَّا تخفا سُؤَلِها وَإِنْ لَمُ تَسْتَخِينُ مَا عَفَا إِزَا لَهُمُ اسُلِكَ الْذَيْ كَتَضِيمُ لِمِلْكُقَادُ يُرُودِ فِي إِلَيْكَ اللَّهُ الألاطئتان فضاك وأنه يُقِرِّ بُنُّ مِنْكَ يَاحَتَّا كُنَّا مَثَّاكُ وَادَيْحُ تحت كهُيْمِن عُفْزانك وتَعَفُّوكَ ويَضاكَ وَاسْتَ فاتك برافيتك وطولك الفحابت أكرمك وأ كَنْ الْمَارِّتِكَ فَأُوجِيْتَ كَفْرُحِيْا طَيَّكَ وَأَظْلَلْتُهُمُّ مُ رَا لِتَتَا يُعِرِفِي كُهُالِكِ كَأَنَاعَنُكُ فَاتَفَتُدُكُ فَاتَفَتُذُكُ

(عو عو س

لَعْيُوبِ وَعَالَمُ الْخُوَا أعالتهافي ليومالانب تن وَالنِّبُ الْعُظْمِ اللَّهِ عُلَّمُ فِي للهالكف ونثق الفاسط العادل وَيَرْحُوالسَّا مِي وَالْغَافِلَ فَكَيْفُ اللَّا عِي الله الآ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لِيَرْجِعَ عَنْ عُنُوتَ وَعِنا دِوا لا لضِمِنَ ٱلمُهْدِ الْحِجَالِ والطاقة والله أكثراني ليكالم ألعكم الآ نتَّةُ ٱللَّهُ رَادِي السَّعَالِكِ مَا مَوْ بَصِرُفِ ٱلْ

اياويُخُزِكُ لَعَطَالِاللَّهُ إِلَّا لِعَطَا إِلَّهُ إِلَّا الدَّمِيَّةِ المعاصم تناثلنالي والأثام إنهاؤلامو ثَلَا بَفْرَءُا لكُهُ اربِ لَكَ عَنْتَ لَوُ حُوْهُ وَلَا تُورُدُنُهِ مُولاً عَاتَ رَبِي إِدْ بَيْمِيهِ إِمْ أَيِّ إِلَهِ اقْصُلُوا إِذَا النكف وكماطث بخائكما جني وتنكآت لصَّفِيهِ وَمُأْوِيلُ لَكُرُ مِاللَّهِ أَنْفُ كأنتنجيث لالينتزوكث ألفض أتبزاف مُثُّ نَحَةً أَنِيا لَتِ مِنْ فَأَن كُنْتُ مِا اللهِ مُهْرُوا

عجا ٣

اعطاما العلاغة التسة ولاكتُهُ لَهُ قَدْطُوا مَا الْلاَئِكَةُ فِي مَا شُوَّهُ مَا شُوَّهُ مَا شُوَّهُ اً وَفَالْ اَصْلِحَتْ سَتَكُرُ وَامْسَاتُكُ آثَلًاوَعَنِ لِتُعَرِّضُ لِمُواكَ بِإِلْمَكَا وُّ فُ وَمُضْطَّ لا يُتَظَايِحُهُ كَأَلَّهُ لذي عَجَزيَتِ الأوها مُعَن الأحاحاة مِكِ وَكُلَّتُ الألَّهُ ذٰلِكَ فَيٰالْآثُكَ وَطَوْلِكَ صَلْعَلِ مُحَدَّ يُحَيِّدُ وَاغْفِرْ لِي دُنُولِي وَاوَشِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضُ ڵٵڛۼڔؚ<sup>ۯ</sup>ڒۊؖٵڡٛٳڛڰٵڂڵٳڷٳڟؿٵڣٵۏؽڿ<sub>ۣ</sub>ٷ<u>ٙڠڸؠ</u> لَمَثُوَّةً بَاغًا يَهَ الأمِلِئُ وَجَبًّا وَالشَّمْوَاتِ وَالْأَثِيرُ

لناقي بَعِثَ وَنَاءِ الْخَلُة إَ مِنْ لَهُ مَكُنَّا لَهُ تِيامُهُ إِلَّهُ مَا مُعَلِّي لَكُتُ أَوْرَا لنفشه بوتسأ أيحما الهج فأنفة لمها لك وآخِلُه ذا وَالْإِخْنَارِ وَاجْعَ لأزار واغفر لحادنؤك لكا كالتفار مامظا لكرالكه شارراجتما عجيغمؤلاي آراء ماافترض ذَكَآءُ وَالْأُمْهَا بِ وَالْإِنْوَانِ وَالْأَحْوَاتِ مِلْطُ وَمِكَ مَاذَا لَكُلُالِ وَالْإِكْرُ إِمِوَا ثُمَرُكُنَا فَيْ عُ لَدُمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا تِإِنَّكَ وَهَاكُ وَصِارًا لِللَّهُ عَلَىٰ مُحَكِّنُوا لِمُوسَلَّا كُنَّ لماني بوجراك عِلَىٰ بِثِيهِ الْذَى مَنَّ عَلَىَ بِأَرْسِيْحَكُمَا مِلْ لَمَعَنِ فَاتِحَكَا لثؤجيداكة وكثريج عكذمن أميل لغوا يةوألغا فالشِّرُكِ وَلاَمِن سَخَهِ ذَالشَّيْطِ أَنْ عَلَيْهِ فَآغُوا هُ اَضَكَهُ وَاثْخَنَدُ الِمُلَهُ مَوْمِهُ وَسُبْطَانَا لِذِ الْلَابُ

m real

شُرُّوَلِا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ الْأَنْ اللهُ الْذَى تَحْانُونَ اعصَاهُ وَيَتَكَفَّآهُ بِالْأَسْعَافِ وَالتَّذَّ دَعَاهُ وَاللَّهُ أَكْثَرُ الْيَسْتُظُمُ لُكُمُّ لِلْمَانُةُ فَالْمَعْلُدُ فَا تحث كمن شُفَّا لِنَصَدُ مُن كُلُّ اللَّهُ مَا لَكُ مُنافِقًا لِللَّهُ مَا إِنَّ لِمُنكَّا والمَنْ لَذِي لِهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فُولًا يَسْوَاكَ وَأَعْيَدُ مَلْتُكَ الْحِتْمَادَ مَنْ لِا يَعِلْ لِكُونِمَادِهِ مُعْتَمَلَّا غَيْر آنَّكُ لُأَوَّلُ الْذَي لِيَتَكَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل طفك فالشكان علامت يتنك منشأ مُكَامِلِتُفَنَّدِ وَأَنْتَ آعَةً وَأَحَلَّ أَنْ يُحْمِطُ لَهُمَا عَيْلِغُوصَفِكَ آنْتَالُهٰا لِمُ النَّكَ لَا يَعْزُبُ عَنَّكَ بِثُفَالُ ذَدَّةٍ فِي الْأَرْمُزِي التَّهَاءِ وَأَنجَوْ إِذَا لَذَيْ كُلَّا عُلَكَ الْحَامُ الْمُلْحِينَ فَإِنَّمَا أَمْرُ لِدَ لِلشَّوْ الْحَارَدَةُ، نْ تَفُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ آمُرُ لِكَهُ مَا ضِ وَوَعُ لُكَ ,وَيُحَكُّلُكُ عَلُ لَا لَا يَعْرُبُ عَنْكَ يَثْنِي قَالِيَكُ عُ الْحَقِّتُ بِالْآثِكَ فَالْأَوْلِي وَهُمِلًا

وتعرزت بالنارن واكتاء قلك الحثاف الاختة ولى ولك الشُّكُون لكن ووالفُقْد اتَّ الع المُهْ فَادِدُّدَ وَفُكْ غَافِطُ وَمَلِكَ فَاهِرٌ وَرَا وَقَ يُعْ هُجُرُكُ مِنْهُمُ مِسَدِكَ نَوْاصِحُ لِمِنَادِ وَقَوْلِفِ هِ إِنَّا إِنَّا لَٰذِ فِي مَلَّكُ اللَّهُ لَا فَتَوْا تنتك الأعزآة ودان لكما لطاعترالاق فَاحْتَوِيْتِ بِالْمِيْتِيَكَ عَلَى الْحِيْرِةِ لِثَنَا إِنْ وَلَا يُؤْلِيوُ فنظحالقان ولاخناك عطانا الكبن متخت تدرزقك وأنت علامرا لفويب سترت يُونِ وَاحْسَيْتُ عَلَى ذَنُونِ وَاكْرُمَتُنِي بِعَرْ د ينْكَ وَكَرْتِفَتُنْكُ عَنِي سِيْرِكُ يَاحَنَّا نُ رَكَّ تَقَيْ مَتَّا نُلِسَعُلُكَ أَنْ نُ<u>صَلِّعَا لِمُعَ</u>َكِّ فَالِلْحَيْرِ وَ تُوسِّعَ عُكَّى مِن فَضَاكِ إِلْوَاسِعِ دِن قَاوَاسِعًا حَلْ لِمَا لَشَّاوَانُ تَعْفِرُ إِذْ نُولِكُمُ حَالَتْ بِيْفِحَ بَيِنَكَ

الانتحود على سعاد انزَ وَثُلِيعَةُ مَوْلاً يَهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُ وُ لُهِ النِّحَتِّلَةِ بِمَا كُنْنُهُ لَعْمَاوُنَ بِصَغْجِ نَاللهِ شَامِلُ كُلِّي إِنَّى بِعِلْ مُرْسَالًا ج بنَفَيْد ﴾ وَلَا إِلَهُ إِلاَّا لِلْهُ الَّذَى كُلِّي لُكُوا

عَلَاكَ سُوْال مِنْ لا عَالَ وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا تُصُونُ دُنوُ بِهِ وَخَطْا يَا مُوَانَتَ فئتلفاجه لآلوان والأقنار على شيتيك يتنكوتنته كخاشأت كمختلفا بمثا زُوَّةِ مِنْهُمْ لِكُ وَيَعْزُلُهُمْ يَتَعَنَّى إِنْجُا دركة لك وكيشيا لأوها مربوا تعترعك

maj

الواحدُ الرَّا ثُمُ الْآوَلُ الْاحْوَالُمَا لِمُ الْأَحَمُ الْحَمَا الْحَالِمُ الْكُمَا الْحَمَا لْعَا تَمُوا لَّذَي كُمُ تَلْدُ وَكُمْ نَوْ لَدُ وَكُمْ تَكُنُّ كُنُّ كُنُ كُلُّ كُفُوًّا أَحَدُّلًا تَنْ الْ بِوَصْفِ وَلا تُلْدَكُ بِوَهُمِ وَلا يُغَيِّرُ لَّهُ وَمِنْ فَكُنْتُ آذَلُتًا لَمُ تَذَلُقُ لَا مُنْ الْفُلْ يَعُلُكَ بِالْأَسْفَا أَوْفِي لَحَفَا أَوْكِيكِ بِمَا فِي الْأَحْدِ إَعْلَانَ وَبِامَ \* زَلْتُ لِعَظَيْنَهِ ٱلْعُظَاآءَ وَخَضَعَةٌ مَرَّ يِهِ الدُّوسَ أَيُومَ رَحَكَ لَتُعْنَى لُونِهِ دَارِتِهِ للسُّهُ اللِّكَانِيَا وَحَمَنَ آخُكُهُ مُلَا يَدَا لِلْأَسْنِيَاءِ وَ تُعَنُّ إِذْ لَا يُهِ عِبِّارَةُ عُلُومِ لِقُالًاء ةِ اتْعَادِيْنِي مَا لِثَّارِوَ آشَتَ آ<u>مَا لِمَا وَيُسَالِّظُ</u> غَكَّ بَعْدَ إِذْ إِرِي لَكَ بِالثَّوَجْ لِهِ وَخُصُوعَ فَي كَ ما لِتُنْدُ دَاوْ تَكُونُ لِلسَانِ فِي لَهِ قَفْحٌ قَلْهُ لطالب فأحان الخاثف لَهُوفِائنَ وَغِيْ ان وكاشف في للكو ويان وويتا لعالم

َلْبُسُنِيٰ ُ لِمَا فِيَكُمُ وَارْزُنْ فَوْمِنْ فَضَالَكَ دُزُقًا يَسْتُدُكُ فِاذِّلُ سَمُلُكِ عِمَا قِيماً لَعِرِّمِنْ دَ وَالْعَظَةِ الَّهِي لِإِيْفَا مِمُهَا مُتَكَبِّزٌ وَلِاعَظِمُّ أَنْ تَكُ نِرَوْالُ حُمَّلُ وَأَنْ تَجُوَّلُهُ عَجْيِدًا فَإِنَّكُ بَحَ مورعلى إدادتمك وتجركا كخارعكك تنتا لزوك المجرأ كخدك العَالْمُ الْفَي نَفْسُكُ إِنَّاكَ نُتُ عَلَامُ الْفُ ى ئى فَقَالَمُّا لَطَفْتَ عِسْرِبْ عَلَانَفَيْبِهِ نَقَدُ مَنَدُتَ عَلَيْهِمَ بِي فِي لِحُوْدِ خَلِثَ مِ مَا ثُمُّ لَمْنَنَهُ لِلْحَةُونِيُكُثْرَةً زَلِلهِ وَتَطَوَّلُ عَلَيَّ لِامْتَطُوّلُهُ المُنَنَهُ لِلْحَةُونِي كُثْرَةً زَلِلهِ وَتَطَوَّلُ عَلَيْ لِلْمُتَطُوّلُهُ إِنَ بِالصَّيْفِي وَالْمَفُوفَايِّكَ لَمُرَّزُلُ اخِلْأُ بالفضل كالخاطئين والصفي على لأفاع حكوا إذارا لبوار بإعالم الحؤنيات والاسرار باجتال أوأق وَمَا ٱلْوَ مُثَنِّفِ مِهُولاكِ مِنْ فَرَضُ لَا إِلَّاءِ وَالْأَمْهَا يِت

٣٥٧ <u>[وَوَاجِرُ خُفُوفَوُرُمِ عَالَمٍ</u>

الإكفوان والإكوات فآ قر آبان زَيْ أَهُ ذِي كُلُّ بَعْنَهِ مِنَ الْأَنْفَا ڹٙؽ؇ۼ<u>ڞڒڗ</u>ۏڰٵؠڿڟ ؠؙؗۏٙڣػؙڴؚڸڂٳڸٷۣٳٞڮٳڵٳؾٵۧڟڰۨڰڵڵڰۛۼؙڰ للهالذى يقه لألقوى وتنضرا لضعيف يرَوَلِغِينِ الْفَقِيْرِ وَتَقْبُلُ الْسَيَرَوَكُهُ كِلْ لَهُ عَلَى عَلَى اللهُ إِلَّا اللهُ ٳۑۼ۠ٵٮؾ۫ۼڗڒؚٲڽٵڸۼؙٳؙڰۣڴؙڎؚٙٳڶڎۨٳڡؙۼٵؙڲؙ<del>ۼ</del>ۜٙڎٳٛڰۅؗٳڛڡؚٳڵڰٛڗٞ لان البيعرو البُنياتِ يَهُ وَاللَّهُ أَكُ أَنْ وَاللَّهُ والسكام والخسا لالتبتين والدالظامرين وسكرت يريج إلى سوال الخالف من و ففي والخذ زلوائو القنمة والمرة المثني

لِٱلْمُنَا قِبِ لِأَنْكُ ٓ لَهُ كَانِهُ مُكَا فِعَنُكَ وَ نَكُمُ فَي الله الذاك مُسْتَظِلًّا مُلْتَعًا مِنْ سَيْحً رَّ (بَعَظِيرِدُنُونُيهِ قَدُا حَاطَتَ بِهِ الْمُنُمُومُ وَصَاقَتُ كَ وَرَجَا لَتُكُ لِيَحُومُ مِنْ وَقِنَّ بِالْمَوْتِ مِنْ الدِيمِ السَّوْفِي لَا لَفُوْتِ إِنْ مَنَكَ بِهَا عَلَيْهِ وَيَعَفَوْتَ فَانْتَ لْهُوْ يَجَاكِنُ إِذَاصَاقَ عَقِ التَّحَاءُ وَمَكُمَا كَا ذَلَوْاكِمَا فِنَاءً لِلَّا لِيُحَادِ وَقَحَدُتَ سَيِّدِي بِالْعِزَولُكَ تَقَرَّدُتَ بِإِلْوَحُلَا بِيَاةٍ وَٱلْبَقَّآءِ فَآنْتَ ٱلْمُتَعَرَّلُا لْحَدُ مَلَكَ رَبِيَّ أَنْجُدُ لا يُوارِيْ مِنْكَ مَكَانٌ وَ يُغَتَّرُكَ دَهُكُ وَلِازَمَانُ ٱلْفُنْتَ بِقُدُرَيْكَ الْفِيرَ وَ فَكُنْتُ بِقُدُدُتِكَ لَفَكُنَّ وَٱثنْتَ بِكُرْمَكَ دَلْمُ كغسكَ فَأَجْرَيْتَ مِنَا لَصَيْمِ لَصَيْدًا خِيدِ عَدَّمًا وَفُمَّا والجايًا فَاهَنَرْتَ مِنَ الْمُغْضِراتِ مَآلَةٌ تَخَاجًا وَ المتمش للبرية سراعا وهاجًا والفشروا لنخامً

بْنُغَيْرِانُ ثُنَّا رِسَ فِمَا ابْنَكَ أَتَ لُغُوِّيا وَلاَعِلَّاجً

MOG

فانقه فأكفذ نؤمن آع أنت قالن كسامن آخلك والتعكيمة والشائف والشفع من الشفتات وَأَغَنَنَتَ وَالْفَقَ وُمَنَ أَنْقُرُهُ مَا نَتَ وَلِي وَمَوْرَ تَعَلَّيْكَ دِنْقِ وَبِدِكَ نَامِيكِةِ فَعَيَلَ عَلِي الْحِيَّلُ وَا يُّدُوا فُعَالُ فِي مَا آنْتَ آهَلُهُ وَعُدُينِ فَيْ إِلَى عَلِحَةِ نَسَرَهُ جَمُلُهُ وَاسْتَوْلِي عَلِيْهِ الشَّوْبِ فِي حَيِّسًا لَمَّ لإنام فانتكب ألخا يموالإفاء فأجعك ستدفئ عَبْكُا بِفِنْزَعْ إِلَىٰ لِتَوْيُهِ وَإِنْهَا مَفْزَعُ الْكُنْ بِبِهُنَ ينبى بجورك الواسيع والفاكو فين ولا تؤث ل ساراً العالمين وهَتْ لِي عَفْوَكَ فِي مَوْقِفِكُ لقينترفاتك أدعم الزاهين واجؤدا لأجوترين كُرُهُ الْأَكْتُ يَعِينَ إِمَنَ لَهُ الْإِنْتَاكُ الْحُسُمِ فالأمثثال أفئليا جثا لالتتمظ ووالارجبين النِّكَ تَعَلَّدُ لُتُ لَاجِيًا فَلَا قَرُدٌ يَكِ وَحَقَ سِهِ مَوْا مِيكَ صِفْرًا إِنَّكَ بَوْا دُمِفْنَا لَّ يَارَثُونًا بِالْنِيَّا